## قصيص من الفيالية بت من الكيان

# مدىت النُّحاكِن

الطبعة الحادية عشرة



الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج. م. ع. • ACKEN.

#### لفصل لأول

#### ١ - هُبُوبُ الْعَاصِفَةِ

هَبَّتِ الْعَاصِفَةُ شَدِيدَةً عَاتِيةً ، وَتَعَالَتْ أَمُواجُ البَحْرِ هَادِرَةً صَاخِبَةً ، تُمَدُّدُ السَّفِينَةَ بَالِغَرَقَ بَيْنَ لَحَظَةٍ وَأُخْرَى ، وَاسْتَوَلَى الْخَوْفُ عَلَى رُكَّابِ السَّفِينَةِ وَمَلاَّحِيها وَرُبَّانِها ، وَخارَتْ مِنْهُمُ الْقُوى ، وَكَادَ اليَأْسُ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِمْ ، لَوْلا مَا بَعْتُهُ أَمِيرُهُمْ ، وإقبال » الشَّجاعُ مِنْ أَمَلٍ فِي يَسْتَوْلِي عَلَيْهِمْ ، وَقُوَّةٍ عَزِيمَةٍ ، وَبَرَاعَةِ نُفُوسِهِمْ ؛ بِفَضْلِ مَا أُوتِيَ مِنْ ثَبَاتٍ قَلْب ، وَقُوَّةٍ عَزِيمَةٍ ، وَبَرَاعَةِ حَلِيةً وَالشَّجَاعَةُ تُمُدِي كَمَا يُعْدِى الْخَوْفُ ، وَتَنْتَقِلُ مِن شَخْصٍ إِلَى حَلَمَ الْمَرَضُ .

وَكَانَ ﴿ إِقْبَالُ ﴾ مِنْ أَفْذَاذِ الرِّجَالِ الَّذِينَ تَزِيدُهُمُ الشَّدَائدُ صَلابَةً وَقُوَّةً ، فراحَ يُصْدِرُ إِلَيْهِمْ أَوَامِرَهُ تِبِاعًا — فِي بَرَاعَةً وَخُنْكَةً وَذَكاءٍ — خَتَّى كُتِبَت لَهُمُ السَّلامَةُ ، بَعْدَ أَنْ تَمَرَّضُوا لِلْهِلاكِ يُوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ ، كَانَتِ الْعَواصِفُ تُهَا أَنْ يَالُمُ وَاللّهِمَا — بِالْفِرَقِ تَبْنَ ٱلْفُيْنَةِ وَالْفَيْنَةِ .

فَلَمَّا جَاءَ اليَوْمُ الثَّالِثُ سَكَنَتِ الرِّيحُ الْعاصِفَةُ ، وَهَدَأَتِ الأَمْواجُ الثَّائِرَةُ ، وَهَدَأَتِ الأَمْواجُ الثَّائِرَةُ ، وَنَجَتْ سَفَائُ أَتْبَاعِهِ وَحَاشِيَتِهِ ﴿ كَمَا نَجَتْ سَفَائُ أَتْبَاعِهِ وَحَاشِيَتِهِ ﴿ مَنَ الغَرَقِ .

#### ٢ – حِوارُ الأَمِيرِ وَالرُ بَّانِ

وَمَا إِنْ تَبَيِّنَ الرُّبَّانُ مَوْقِعَ السَّفينَةِ مِنَ البَحْرِ حَتَّى صَرَخَ مُتَأَلِّماً ، وَقَالَ :

« لَقَدْ نَجَوْنا – يا سَيِّدِي الْأَمِيرِ – مِنَ الْغَرَقِ ، وَلَـكَنِيَّنَا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمُّا لِمُنْ لَقُولُونِ لَمُ لِمُنْ لَلْمُولِقُولِ لَمُ لَا لَمُّا لِمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَا لَمُنْ لَمُ لَا لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَلْمُنْ لَمُنْ لَلْمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَلْمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُولِلْمُ لِمُنْ لِمُنْ

فَسَأَلَهُ الأَمِيرُ : « ماذا تَعْنِي ؟ »

قَالَ الزُّبَانُ : « لقَدْ صَلَلْنَا الطَّرِيقَ ؛ فَمَا نَمْلُمُ فِي أَىُّ مَكَانَ مِنَ الدُّنْيَا طَوَّحَتْ بِنَا الْعاصِفَةُ ؛ وَمَا يَدْرِي أَحَدُ : أَيْتَاحُ لِسَفَائِنِنا (مَراكِبِنا) الدُّنْيا طَوَّحَتْ بِنَا الْعاصِفَةُ ؛ وَمَا يَدْرِي أَحَدُ: أَيْتَاحُ لِسَفَائِنِنا (مَراكِبِنا) أَنْ تَرْسُو عَلَى البَرِّ ، أَمْ كَتِبَ عَلَيْنَا أَنْ تَقْضِي مَا بَقِي مِنْ أَيَّامِنا فَيْ الْمَاءِ وَتَي يَنْفَدَ مَا مَعَنا مِنْ طَمَامٍ وَشَرابٍ فَي الحَيْاةِ هَائِمِينَ عَلَى سَطْحِ الْماءِ حَتَّى يَنْفَدَ مَا مَعَنا مِنْ طَمَامٍ وَشَرابٍ فَي الحَيْاتِ عَرَقًا ؟ »

فَقَالَ الْأُمِيرُ الشُّنْجَاعُ : « لا تَعْزَعْ ولا يهنِ مِنْكِ القَّرْمُ ، فَإِنَّ

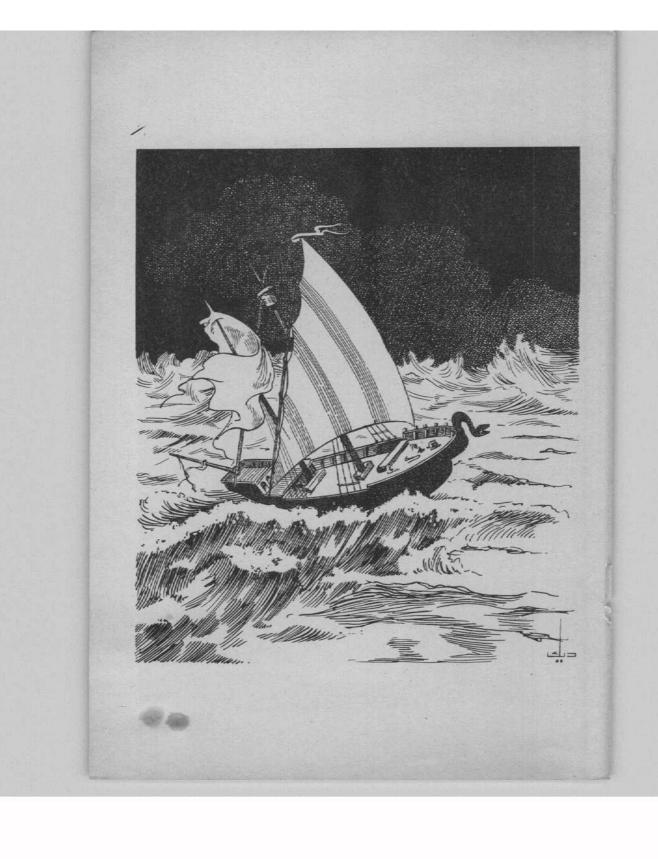

عِنايَةَ اللهِ الَّتِي يَسَّرَتْ لَنَا طَرِيقَ الْعَلاصِ مِنْ خَطَرِ العاصِفَةِ ، قادِرَةٌ عَلَى أَنْ تُيَسِّرَ لَنَا طَرِيقِ النَّجاةِ . فَإِذَا كَانَ اللهُ – سُبْحانَهُ – قَدْ كَتَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَمُوتَ فِي هٰذِهِ الرِّحْلَةِ ، فَلا حِيلَةَ لِأَحَد فِيما قَضَى اللهُ . وَمَا أَجْدَرَنَا أَنْ نُواجِهَ المَوْتَ – كَما نُواجِهُ الحَياةَ – باسمِين غَيْرَ هَيَّابِينَ وَمَا أَجْدَرَنَا أَنْ نُواجِهَ المَوْتَ – كَما نُواجِهُ الحَياة – باسمِين غَيْرَ هَيَّابِينَ وَلا خَاتَفِينَ . وَلَيْسَتُ هٰذِهِ أَوَّلُ عاصِفَةٍ نَلْقاها فِي رحلاتِنا ، وَمَا أَحْسَبُها وَلا خَاصِفَةٍ أَنْها السَّلامَةُ – بِإِذْنِ اللهِ – مِنْ أَهُوالِها . » آخِرَ عاصِفَةٍ أَنْها السَّلامَةُ – بِإِذْنِ اللهِ – مِنْ أَهُوالِها . »

### ٣ – الرَّاحةُ بَعْدَ التَّمَبِ

وَهٰكذَا رَدَّ الأَمِيرُ الشَّجَاعُ الطَّمَا نِينَةَ إِلَى قُلُوبِ أَصْحَابِهِ. وَسَارَتُ سَفَائُنُ الأَمِيرِ تَحْمِلُهُ مَعَ حَاشِيَتِهِ وَجُنُودِهِ فِي الْبَحْرِ عَلَى غَيْرِ هُدَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ فِي اليوْم السَّادِسِ عَلَى السَّاحِلِ، فَخَرَجَ الأَمِيرُ وَاقَهُ إِلَى البَرِّ آمِنِينَ شَاكِرِ بِنَ الله حَامِدِينَ ، وَجَلَسُوا يَلْتَمِسُونَ وَرَفَاقُهُ إِلَى البَرِّ آمِنِينَ شَاكِرِ بِنَ الله حَامِدِينَ ، وَجَلَسُوا يَلْتَمِسُونَ الله حَامِدِينَ ، وَجَلَسُوا يَلْتَمِسُونَ اللهَ عَامِدِينَ ، وَجَلَسُوا يَلْتَمِسُونَ اللهَ عَامِدِينَ ، وَجَلَسُوا يَلْتَمِسُونَ اللهَ عَامِدِينَ ، وَجَلَسُوا يَلْتَهُ السَّاقَةَ السَّاقَةَ مِنْ عَنَاءِ السَّفَرِ ، بَعْدَ أَنْ كَابَدُوا فِي رَحْلَتِهِمُ الطَّوِيلَةِ الشَّاقَة ما كَابَدُوا مِنْ أَهُوالَ .

وَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْمُقَامُ رَأُوا مِنْ دَلائِلِ الخِصْبِ وَالْخَيْرِ الْمَمِيمِ مَا مَلاً نُفُوسَهُمْ بَهْجَة وَإِعْجَابًا ، حَتَّى خُيِّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ حَلُّوا فِي جَنَّةٍ

مِنْ جَنَّاتِ الْفِرْدَوسِ ذاتِ أَنْهارٍ وَأَشْجارٍ ، وَرِياضٍ تَحْفِلُ بِأَطايِبِ الشَّارِ وَاللَّأَوْهارِ !

وَلَبِثُوا أَيَّاماً يَتَرَقَّبُونَ أَنْ يَرَوْا إِنْساناً يَسْأَلُونَهُ عَنِ اسْمِ الْمَكَانِ الَّذِي حَلُوا بِهِ ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًّا .

#### ٤ - المَدينَةُ المُوصَدَةُ

وَذَا صَبَاحٍ خَرَجَ الأَمِيرُ يَرْتَادُ تِلكَ الأَنْحَاءِ لِيَتَمَرَّفَ شَيْئاً عَنْها ، فَانْتَهَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى جَبَلِ عالى ، فَقَصَدَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ فِيهِ ، وَمَا زَالَ مُصَمَّدًا فِيهِ حَتَّى بَلغَ قِمَّتُهُ .

فَرَأَى عَلَى مَسَافَة قريبَة مِنْهُ سُورَ مَدِينَة عَالِية ، فَأَيْفَنَ بِقُرْبِ الْفَرَجِ ، وَأَسْرَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ يُحْبُرُهُمْ بِمَا رَأَى . وَكَانَ الْمَسَاءُ قَدِ أَفْتَرَبَ ، فَبَاتُوا لِيَسْرَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ مُ مُنْتَأْ نَفُوا السَّيْرَ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي حَتَّى بَلِغُوا ذِرْوَةَ لَيْخَبُمْ ، مُسْتَأْ نِفِينَ فِي لَحْجَبُلُ ، مُسْتَأْ نِفِينَ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي مَنْعُمُ ، مُسْتَأْ نِفِينَ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي مَنْعُ أَنْفِينَ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي سَيْرِهُمْ . فَرَأُوا عَلَى مَقْرَبَة مِنْهُمْ مَدِينةً عالِيةَ البُنْيالِ ، مُشَيِّدةً البُنْيالِ ، مُشَيِّدةً البُنْيالِ ، مُشَالًا ، وَرَأُوا أَبُوابَهَا النَّحَاسِيَّةَ مُمْلَقَةً قَدْ أُحْكِمَ رِتَاجُهَا بِالْمَتَارِيسِ وَالْأَفْالِ ، فَاسْتَحَالَ الذَّخُولُ لَيْحَاسِيَّةً مُمْلَقَةً قَدْ أُحْكِمَ رِتَاجُهَا بِالْمَتَارِيسِ وَالْأَفْالِ ، فَاسْتَحَالَ الذَّخُولُ

إِلَيْهَا ، وَلاحَ لَهُمْ فِي أَعْلَى السَّور برُوجُ مُحَصَّنَةٌ ، أَبْوابُهَا مِنَ النَّحاسِ ، أَتْشِنَتُ 'تُقُوشُهَا وَزَخارِفُها أَيَّمَا إِنَّقَانَ . فَأَقامُوا يَوْمَهُمْ يُدَبِّرُونَ الحِيلَةَ فِي دُخُولُها ، فَلَمْ يَهَتَّدُوا إِلَى وَسِيلَةٍ ثُمَكَّنَهُمْ مِنْ تَحْقِيقِ رَغْبَتِهِمْ .

#### الشُلَّمُ الكبيرُ

فَأَشَارَ عَلَيْهِمُ الأَميرُ أَنْ يَعْمَلُوا سُلَّمًا كَبيرًا يُسَامِتُ ذِرْوَةَ سُورِهَا العالِي لِيُمَكِّنَهُمْ مِنْ فَشْحِ أَبْوابِها، وَتَعَرَّف خَبَرِها وَعَجائِبِها، وَسُوَّالٍ أَهْلِها عَنِ اسْمِها، وَمَكانِها مِنَ الدَّنْيا.

فَقَالُوا : « نِعْمَ مَا أَشَارَ بِهِ الأَميرُ . .»

وَمَا لَبِثُواأَنْ أَتَمُّوا صُنْعَ الشَّلَمِ الكَبِيرِ ، ثُمَّ تَعَاوَنُوا عَلَى رَفْعِهِ حَتَّى أَقامُوهُ وَأَلْصَقُوهُ بِالشُّورِ الْعالِي ، فجاء مُسَاوِيًا لَهُ ، كَا أَنَّهُ قَدْ مُحِلَ عَلَى قَدِّهِ وَارْتِفاعِهِ .

#### 7 - السَّبَّاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ

فَشَكَرَ لَهُمُ الأَميرُ جُهُودَهُمْ وَتَوْفِيقَهُمْ ، وَقَالَ :

« بارَكَ اللهُ فِيكُمْ . لَقَدْ كَلَّلَ اللهُ مَسْعاكُمْ بِالنَّجاحِ ، فَكَأْنَّما قِسْتُمُ السُّلَّمَ عَلَى ارْتِفاعِ سُورِ الْمَدِينَةِ . »

ثُمَّ سَأَلَهُمْ : « أَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْ تَقِيَ هٰذَا السُّلَّمَ الْعَالِيَ حَتَّى يَبْلُغَ



ُ ذِرْوَةَ السُّورِ ، ثُمَّ يَحْتَالَ لِنُزُولِهِ إِلَى أَرْضِ الْمَدِينَةِ لِيَفْتَحَ لَنَا مَغَالِيقَ هَذَا الْبِابِ ؟ »

فَقَالَ أَحَدُهُمْ ، وَقَدْ طَمَحَتْ نَفْسُهُ إِلَى الظَّفَرِ بِتَحْقِيقِ رَغْبَةِ الأَميرِ : « أَنا أَصْمَدُ عَلَيْهِ — أَيُّهَا الأَميرُ — وَأَ تَكَفَّلُ بِفَتْحِ أَبُوابِ المَدينَةِ . » فَقَالَ الأَميرُ « إِفْبالْ » : « اصْمَدْ . بارَكَ اللهُ فِيكَ . » فَصَعِدَ الفارِسُ أَدْراجَ السُّلَمَ حَتَى وَصَلَ إِلَى أَعْلاهُ .

وَمَا كَادَ يَرْ َتَقِي سُورَ الْمَدِينَةِ ، وَتَثْبُثُ عَلَيْهِ قَدَمَاهُ حَتَّى شَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى المدِينَةِ ، وَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ :

« لَبَّيْكِ . لَبَّيْكِ ، لَبَّيْكِ ، لَبَّيْكِ . هٰ أَنَدَا حاضِرُ إِلَيْكِ ، ماثِلُ ۖ بَيْنَ يَدَيْكِ . » ثُمُّ رَى يَنَ يَنَا اللهُ السَّاهِقِ ، فَدُقَّتْ عُنْقُهُ ، وَأَنْهُ مَنْ ذَلِكَ الْهُلُوّ الشَّاهِقِ ، فَدُقَّتْ عُنْقُهُ ، وَانْهُرَسَ لَحْمُهُ وَعَظْمُهُ .

قَقَالَ الأَميرُ « إِقْبَالَ » : « إِذَا كَانَ هَذَا فِمْلَ العَاقِلِ ، فَمَاذَا يَصْنَعُ المَجْنُونُ ؟ أَمَا وَاللهِ لَيَفْنَينَ أَصْحَابُنا جَمِيعًا إِذَا اقْتَدَوْا بِفِمْلِ هَذَا الرَّائِدِ المَجْنُونُ ؟ أَمَا وَاللهِ لَيَفْنَينَ أَصْحَابُنا جَمِيعًا إِذَا اقْتَدَوْا بِفِمْلِ هَذَا الرَّائِدِ الأَحْمَقِ . ارْجِعُوا ، فَلا حَاجَةَ بِنَا لِدُخُولِ هَذَهِ المَدِينَةِ المَسْحُورَةِ ، اللَّحْمَقِ . المَسْحُورَةِ ، وَلا خُنْدِ فِي البَقَاءِ هُنَا حَتَى لا نُعَرِّضَ أَصْحَابِنا لِلرَّدَى ، وَلا أُنْلَقِيَ بِهِمْ إِلَى النَّهْدُكَةَ . »

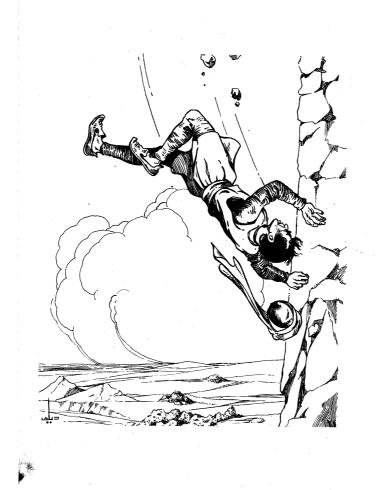

فَقَالَ فَارِسٌ جَرِى ﴿ : ﴿ أَرِيحُ لِيَ ﴿ يَا مَوْلَاى ﴿ فُرْصَةً مَاجِدَةً ﴾ لَمُلًى أَثْبُتُ قَلْبًا مِنْ صَاحِبِي ، وَأَرْجَحُ عَقْلًا . فَإِنَّ نَفْسِى تُحَدِّثُنِي أَنَّنِي قادِرْ ۖ عَلَى فَتْحِ أَبْوابِ هَذْهِ المَدِينَةِ مَتَى أَذِنَ لِىَ الأَميرُ . ﴾

فَقَالَ الأَمِيرُ « إِقْبَالْ » :

« أَخْشَى أَنْ يَنالَكَ ما نالَ صاحبَكَ . » ثُمَّ أَذِنَ لَهُ .

وَمَا إِن ٱسْتَقَرَّ عَلَى السُّورِ ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنَ الخَبَلِ مِثْلُ مَا ظَهرَ عَلَى صاحِبِهِ ؛ فَصَفَّقَ بِكَفَّيْهِ ، وَصاحَ صَيْحَةَ رَفِيقِهِ الأَوَّلِ :

« لَبَيْكِ ، لَبَيْك ، لَبَيْك ، هَأَنذا حاضِرٌ إلَيْك ، وَمَاثُلْ عَيْنَ يَدَيْكِ . » ثُمُّ قَذَفَ بِنَفْسِهِ مِنْ فَوْقِ السُّورِ ، وَهَوَى إِلَى أَرْضِ المَدِينَةِ ، فَاخْتَلَطَ لَحْمُهُ بِعَظْمِهِ مِنْ فَوْرِهِ .

فَلَمْ يَنْ مَصْرَعُهُما مِنْ عَزْمِ إِخْوانِهِما عَنْ مُتَابَعَتِهِما . وَتَهَافَتُوا : واحِدًا بَعْدُ الْآخَرِ ، يُلْحِفُونَ فِي إِنْجَازِ ما عَجَزَ عَنْهُ غَيْرُهُمْ ، وَكُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَقْدُرُ مِثَنْ سَبَقَهُ ، وَأَجْدَرُ بِالْفَوْزِ مِنْ أَصْحابِهِ ، حَتَّى هَلكَ مِنْهُمْ جُمُهُورْ مِنْ أَصْحابِهِ ، حَتَّى هَلكَ مِنْهُمْ جُمُهُورْ مَنْ أَصْحابِهِ ، حَتَّى هَلكَ مِنْهُمْ جُمُهُورْ مَنْ أَصْحابِهِ ، حَتَّى هَلكَ مِنْهُمْ عَلَى السُّورِ إِلَّا بِمِقْدارِ ما لَبِيْهُ خَيْرُهُ ، ثُمَّ يَلْقَى مَصْرَعَهُ مِنْ فَوْرِهِ .

َ فَا نَبَرَى قَائِدُ الْجَيْشِ قَائلًا : « مَا لِهِذَا الأَبْرِ غَيْرِى أَيُّهَا الْأَمِيرُ. . وَلَنْ تَرَى مِنِّي — إِنْ شَاءِ اللهُ — غَيْرَ مَا يَشُرُكَ . »

فَقَالَ لَهُ الْأَمِيرُ « إِفْبَالْ » ، وَقَدِ اسْتُوْلَى عَلَيْهِ الْجَزَعُ :

« هَيْهَاتَ أَنْ آذَنَ لَكَ بِذَلِكَ . كَلَّا ، لَنْ أُمَكِنَكَ مِنْ هَذِهِ المُحَاوَلَةِ الجَرِيئَةِ بَمْدَ أَنْ ظَهَرَتْ لَكَ عاقبَتُهَا . وَأَنْتَ قائدُ الجَيْشِ وَمُرْشِدُهُ ، وَلَنْ يُطاوِعَنِي قَلْمِي عَلَى أَنْ أَعَرَّضَكَ لِلْمُوتِ بَعْدَ أَنْ رَأِيْتَ مَصارِعَ ثَلَائَةً عَشَرَ مِنْ أَشْجَعِ فُرْسانِنا المُدَرَّ بِينَ . »

وَطَالَ الحِوارُ وَالحَدَلُ بَيْنَ الأَمِيرِ وَقَائِدِ الحَبْشِ، ثُمَّ انْتَهَى رَأْىُ الأَمِيرِ إِلَى إِجَابَةِ القَائِدِ؛ ثِقَةً بِحَزَامَةِ أَمْرِهِ، وَرَجَاحَةِ عَقْلِهِ، وَرَبَاطَةِ جَأْشِهِ.

وَارْ تَقَى الْقَائِدُ السُّلَّمَ، وَقَلْبُهُ مُمْتَلِي يَقِيناً وَإِيمانًا بِيَجاحِ مَسْعاهُ ؛ حَتَّى اللَّهَ أَعْلَى السُّورِ. وَمَا كَادَ يَفْعَلُ حَتَّى شَخَصَ بِبَصَرِهِ ، وَ بَدَتْ عَلَيْهِ أَماراتُ اللَّضْطِرابِ، وَمَا كَادَ يَفْعَلُ حَتَّى شَخَصَ بَبِصَرِهِ ، وَ بَدَتْ عَلَيْهِ أَماراتُ الاضْطِرابِ، وَمَا حَلَّ كَمَا صَاحَ أَصْحَابُهُ مِنْ قَبْلُ : « لَبَيْكِ ، لَبَيْكِ . » ثُمَّ قَذَفَ بِنَفْسِهِ مِنْ فَوْقِ السُّورِ، وَهَوَى السُّورِ، وَهَوَى أَمْحَابُهُ مِنْ قَبْلُ .

#### لفصل الثاني

#### ١ - فارتحُ المَدِينَةِ

فَلَمَّا رَأَى الأَمِيرُ « إقبال » مَصارِعَ أَنْباعِهِ ، وَهَلاكَ قائِدِ جَيْشِهِ ؛ أَمَّرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُقْلِمُوا عَنْ مُحَاوَلَتِهِمْ ، وَقالَ لَهُمْ : « مَا لِهِلْمَا الأَمْرِ غَيْرِي. » فَارْتَاعَ أَصْحَابُ الأَميرِ وَجَزِعُوا ، وَتَفَرَّعُوا مِمَّا سَمِمُوا ، وَتَوَسَّلُوا إلَيْهِ ضَارِعِينَ أَنْ يَكُفَّ عَنْ هَذَهِ الدُخَاطَرَةِ ، وَقالُوا لَهُ مُسْتَمْطِفِينَ :

« تَرَفَّقْ بِنا أَيُّهَا الأَميرُ ، فَإِنَّ حَياتَنا رَهْنُ بِحَياتِكَ ، وَلاسَبِيلَ لَنا إِلَى الْبَقَاءِ بَمْدكَ ، فَأَنْتَ دَلِيكُنا وَرائِدُنا ، وَهادِينا وَمُرْشِدُنا . »

فَقَالَ الأَميرُ : « لَقَدْ عَزِمْتُ عَلَى أَنْ أَدْرِكَ لهذهِ الغايَّةَ أَوْ أَهْلِكَ دُونَهَا ، وَلَنْ يَثْنِيَنَى عَنْ بُلُوغِها شَيْءٍ إِنْ شاءَ اللهُ . »

ُ فَلَمَّا رَأُوا إِصْرارَ الأَميرِ عَلَى عَرْمِهِ ، وَعَجْزَهُمْ عَنْ مُقَاوَمَةِ إرادَتِهِ ، كَفُوا عَنْ إِلْحَافِهِمْ ، وَاتَّجَهُوا إِلَى اللهِ بِدُعائِهِمْ وَرَجائِهِمْ .

وَارْ تَقَى الْأَمْيرُ دَرَجَاتِ السُّلَمِ العالِي حَتَى بَلْغَ ذِرْ وَتَهُ ۚ . وَمَا كَادَ يَسْتَقِرْ ۚ عَلَى سُورِ المَدينَةِ حَتَى اسْتَخَفَّهُ الفَرَحُ ، فَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ إعْجابًا ، وَشَخَصَ عَلَى سُورِ المَدينَةِ حَتَى اسْتَخَفَّهُ الفَرَحُ ، فَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ إعْجابًا ، وَشَخَصَ

بِيَصَرِه إِلَى الفَضاء مُتَأَمِّلًا. فَجَزِع َ أَصْحابُهُ مِمَّا رَأُوا، وَتَوَهَّمُوا أَنْ أَمِيرَهُمْ سَيَلْحَقُ بِمَنْ سَبَقَهُ مِنَ الْهالِكِينَ ، وَحَسِبُوا أَنَّهُ قَاذِف بِنَفْسِهِ مِنْ أَعْلَى السُّورِ الشَّاهِقِ . فَتَعَالَى صُراخُهُمْ ، وَالْطَلَقُوا يَصِيحُونَ مَذْعُورِينَ : السُّورِ الشَّاهِقِ . فَتَعَالَى صُراخُهُمْ ، وَالْطَلَقُوا يَصِيحُونَ مَذْعُورِينَ : « رُحْماكَ اللَّهُمُ رُحْماكَ ! تَرَفَّقْ بِنَا أَيُّهَا الأَميرُ ، وَلا تُلْقِ بِنَفْسِكَ « رُحْماكَ اللَّهُمُ مُرحْماكَ ! تَرَفَّقْ بِنَا أَيُّهَا الأَميرُ ، وَلا تُلْقِ بِنَفْسِكَ

« رُحْماكُ اللَّهُمُّ رُحْماكُ ! تَرَفَق بِنَا أَيِّهَا الْأَمَيرُ ، وَلَا تُلْقِ بِنَفْسِ إِلَى التَّهْلُكَمْ ِ فَنُصْبِحَ بَمْدَكَ مِنَ الْهالِكِينَ . »

وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ، وَتَعَلَّبَتِ الْحِكْمَةُ عَلَى الطَّيْشِ ، وانْتَصَرَ الْعَقْلُ عَلَى السَّحْرِ . فَجَلَسَ الأُميرُ ساعَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ أَنَهْ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ؛ فَيَجَدِ الْوَامِقِي ، الثَّابِتِ العَزْمِ :
فِي لَهُجَةِ الْوَامِقِ ، الثَّابِتِ العَزْمِ :

« لاَ تَخافُوا عَلَىَّ ، وَلا تَهِنْ عَزَائِمُكُمْ أَيُّهَا الرِّفاقُ ، وَلَنْ تَرَوْا إِلَّا مَا يَسُرُّكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ . لَقَدْ صَرَفَ اللهُ عَنَّى كَيْدَ الشَّيْطانِ وَمَكْرَهُ . » ما يَسُرُّكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ). لَقَدْ صَرَفَ اللهُ عَنَّى كَيْدَ الشَّيْطانِ وَمَكْرَهُ . » وَجَلَسَ الأَميرُ قَلِيلًا )يَفَكِرُ فِي فَنْجِ أَبُوابِ المَدينَةِ ، ثُمَّ نَهْضَ قائِمًا .

#### ٢ – الْجَوارِي الْمَشْرُ

أَيُّهَا الصَّديقُ الصَّغيرُ:

أَتَمْرِفُ مَاذَا رَأَى الأَمْيرُ حِينَ وَقَفَ عَلَى سُورِ المَدينَةِ ؟ لَقَدْ شَهِدَ مَا لَمْ يَشْهَدْهُ إنْسَانٌ ، وَرَأَى أَعْجَبَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ عَيْنَانِ ، وسَمِع أَغْرَبَ مَا سَمِمَتُهُ أَذُنانِ : رَأَى عَشْرَ جَوَارٍ ، كَأَ بَّنَ الْاقْمارُ ، يُشِرْنَ وَلَمْدِمِنَ الْمَدِمِنَ الْمَدُمُ اللَّهِ وَمُسْدُهُ ، وَأَدْرِكَ وَخُمِلَ مَنْ سَبَقَهُ ، فَرَأَى أَصْحَابَهُ صَرْعَى . فَثَابِ اللهِ رُشْدُهُ ، وَأَدْرِكَ اللهِ مَنْ سَبَقَهُ ، فَرَأَى أَصْحَابَهُ صَرْعَى . فَثَابِ اللهِ رُشْدُهُ ، وَأَدْرِكَ اللهَ مَنْ مَا رَآهُ لَمْ يَكُنْ أَن مَا رَآهُ لَمْ يَكُنْ وَمَا كَذَا رَدَّ اللهُ عَنْهُ كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَ فِتْنَتُه ، وَتَجَلَّى لَهُ أَنَّ مَا رَآهُ لَمْ يَكُنْ وَهُ لَكُمْ اللهُ عَنْهُ كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَ فِتْنَتُه ، وَتَجَلَّى لَهُ أَنَّ مَا رَآهُ لَمْ يَكُنْ وَهُ اللهُ عَنْهُ كَيْدُ الشَّيْطَانِ وَ فِتْنَتُهُ ، وَتَجَلَّى لَهُ أَنَّ مَا رَآهُ لَمْ يَكُنْ وَهُ لِللهُ مَلِكُمَا رَدِّ اللهُ عَنْهُ كَيْدُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ كَيْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ وَتُوفِقُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كَيْدُ اللهُ عَنْهُ كَيْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

٣ - الطّلّسمُ

وَمَشَى الأَمِيرُ عَلَى السَّورِ بِضْعَ خُطُواتٍ ، فَرَأَى بُوْجًا عاليًا مِنَ النَّحاسِ ، لَهُ باب مِنَ النَّهَبِ الإبْرِيزِ (الخالِصِ)، مَفْتُوحٌ عَلَى مِصْرَاعَيْه. وَحانَتْ مِنْهُ الْتَفَاتَةُ ۚ فَرَأَى فِي وَسُطِ الْبَابِ صُورَةً فَارِسٍ مِنْ نُحَاسٍ ، لَهُ كَفَّ مَمْدُودَةٌ ۚ كَأَ نَّمَا تُشِيرُ إِلَى لَوْجِ مَكْتُوبٍ . فَقَرَأَهُ الأَمِيرُ ؛ فَإِذا فِيهِ :

« مَرْحَبًا بِكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ الْعَظِيمُ . مَرْحَبًا بِكَيا مُخَلِّصَ مَدِيَنَةِ النُّحَاسِ ، . وَواهِبَ الحُرِّيَّةِ لِمَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ .

تَأْمَّلِ الزُّنْدَوُكَ الَّذِي تَواهُ فِي صَدْرِ الفارِسِ، وَأَدِرْهُ اثْدَتَىٰ عَشْرَةَ دَوْرَةً، ثُمَّ افْرُكِ المِسْمارَ اللَّولَيِّ الَّذِي بِحالِبِهِ اثْنَـتَىٰ عَشْرَةَ مَرَّةً . »

#### ٤ - مَفاتِيخُ المَدِينَةِ

وَتَمَجَّبَ الأُمِيرُ مِمَا رَأَى . وَمَا إِنْ أَنَمَّ قِراءَةً وَصَيَّةِ الطَّلَسْمِ حَتَى انْفَتَحَ أَمَامَهُ بَابُ صَغِيرِ الطَّيْسُمِ حَتَى انْفَتَحَ دَهُلِيزًا طَوِيلًا ، انْتَهَى بِهِ إِلَى سُلَّمٍ نُحاسِيِّ صَغِيرِ الدَّرَجِ ، فَهَبَطَ مِنْهُ لِضِعَ دَمُ كَاتَ ، فَرَأَى رَدْهَةً اصْطَفَّتْ فِيها الأرائكُ ، يَجْلِسُ عَلَيْها حُرّاسُ ، مَرَكَات ، فَرَأَى رَدْهَةً اصْطَفَّتْ فِيها الأرائكُ ، يَجْلِسُ عَلَيْها حُرّاسُ ، أَشَدَّا فِي المُوسَقَةُ ، والقِسِيُ المُوتَرَّقُ ، والقِسِيُ المُوتَرَّقُ ، والقِسِيُ المُوتَرَّقُ ، والقِسِيُ المُوتَرَّقُ ، والقَسِيمُ المُوتَرَّقُ ، والقَسِيمُ المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتَرَّقُ ، والقَسِيمُ المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتَرَّقُ ، والقِسِي المُوتِينَ ، وقال في نَفْسِهِ : « لَمَلَ مَفَاتِيحَ المَدِينَةِ عِنْدَ هُولُاءً ! »

ثُمَّ أَدارَ لِحاظَهُ ، فَرَأَى رَجُلًّا مَهِيبَ الطَّلْعَةِ ، رائعَ السَّمْتِ ، بادِي

الفُتُوَّةِ ، شَدِيدَ البَأْسِ وَالقُوَّةِ ، وَهُو عَلَى أَرِيكَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ الأَمِيرُ : « لَمَلَّ هٰذَا صَاحِبُ مَفَاتِيجِ المَدِينَةِ » وَحَيَّاهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ .

وَحانَتْ مِنْهُ الْتِفاتَةُ ، فَرَأَى عَلَى قِيدِ (مَسافَةِ) خُطُوات مِنْهُ أَرِيكَةً عَلَيْهَا رَبُكُنْ قَاعِد ، وَفِي ذِراعِهِ سِلْسِلَةٌ مِنَ النَّحاسِ الأَصْفَرِ، فِيها أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِفْتاحًا. فَعَرَفَ أَنَّهُ بَوَّابُ العَدِينَةِ . فَدَنا مِنْهُ الأَميرُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ السَّلامَ . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْتَ كَأَصْحابِكَ السَّلامَ . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْ أَنْتَ كَأَصْحابِكَ وَقَالَ مُتَعَجِّبًا : « مَا بَالِي لا أَسْتَمَمُ مِنْ أَحَد رَدَّ تَحِيَّتِي! أَنامُ أَنْتَ كَأَصْحابِكَ أَمْ أَصَمْ ؟ » فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْء وَلَمْ يَتَحَرَّكُ . فَتَأَمَّلَهُ الأَمِيرُ فاحِصا ؛ فَإِذَا هُو يَمْالُنْ مِنَ النَّحَاسِ لا حَرِاكَ بِهِ . فقالَ الأَمِيرُ :

« لهذا أَعْجَبُ مَا رَأَيْتُ . إنَّهُ تِمثَالُ وَائِعُ الصُّنْعِ ، لِإنْسانِ يَنْبِضُ بِالْجَيَاةِ ، وَلا يُعْوِزُهُ غَيْرُ النَّطْتِ . وَمَا أَظُنُ أَصْحابَهُ إِلَّا كَذَٰلِكَ . »

ثُمُّ أَخَذَ الْمُفاتِيحَ مُيَمِّمًا بابَ المَدِينةِ ، وَفَتَحَ الْأَقْفالَ ، وَرَفَعَ الْمَزالِيجَ ، وَأَزاحَ المَتارِيسَ ، وَجَذَبَ البابَ جَذْبةً قَوِيَّة ، فانْفَتَحَ فِي جَلَبةٍ وَفَعْقَمةٍ .

فَفَرِحَ جُنُودُهُ بِنِجَاحِهِ ، وَتَعَالَتْ صَيْحَاتُ الْإِعْجَابِ وَالْإِكْبَارِ ، وَالْفَرَحِ وَالْفَرَحِ و والاسْتِبْشَارِ ، بِمَا ظَفِرَ بِهِالْأَمْيرُ ؛ مِنْ فَوْزَكِيرٍ ، حَامِدِينِ اللهَ عَلَىٰ نَجَاحِ مَسْعَاهُ .



#### ، الفصل الثالث

#### ١ - أَيْنَ الْجَيْشُ وَأُمِيرِهِ

وَخَشِى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَتَعَرَّضَ جَيْشُهُ ۖ الْخَطْرَ إِذَا دَخَلَ هَذِهِ الْمَدِينَةَ حَتَّى الْمَسْحُورَةَ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةً بِها؛ فَأَمَّرَ جَيْشُهُ بِالْبَقَاءِ خارِجَ الْمَدِينَةِ حَتَّى يَرْتَادَ أَسْوَاقَهَا، وَيَتَعَرَّفَ خَبَاياهَا وَأَسْرارَهَا. فَإِذَا اطْمَأَنَّ عَلَى سَلامَة جَيْشِهِ؛ أَذِنَ لَهُ مُن اللّٰخُولِ . وَخَشِى أَصْحابُ الأَمير أَنْ يَتَمَرَّضَ أَمِيرُهُمْ لِلْخَطْرِ إِذَا دَخَلَ هَذِهِ الْمَدِينَةَ الْمَسْحُورَةَ . وَضَاعَفَ مِنْ خَوْفِهِمْ عَلَيْهِ مَا شَاهَدُوهُ مَنْ مَصارِع إِخْوانِهِمْ ، وَقَائِدِهِمْ . فَراحُوا يَتَوَسَّلُونَ إَلَيْهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ عَاوَلَتِهِ، وَأَنْ يَاذَنَ لَهِمْ – أَو ْ لِمَنْ يَخْتَارُهُ مِنْهُمْ – فِيارْ تِيادِ الْمَدِينَةِ قَبْلَهُ ؛ عَنْ مَعَارِع إِنْكُونَ لَهُمْ – أَوْ لِمَنْ يَخْتَارُهُ مِنْهُمْ – فِيارْ تِيادِ الْمَدِينَةِ قَبْلَهُ ؛ لِيُخْطَارَ . ولَكِنَ الْمُعِينَ وَعَرْمَ عَلَيْهِ مَا الْمُدِينَةِ وَبُلَهُ ؛ لِيُخْتَارُهُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّرِةُ وَلَهُمْ أَنْ يَلُوهُ وَلَمْ الْمُعَلِّرِهُمْ الْمُعِينَةِ وَبُلَهُ ، وَأَمْ مَنْهُمْ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ وَالْمَعْ فَرَالُهُمُ والْمَعْ الْمُعْرِقُ لَلْهُ عَلَىهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ وَالْمَعْ وَالْمِعْ فَيْهُ الْمُعْمَى وَالْمَاعِ لِللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِلَقِيمَ وَالْمَعْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعِيمُ وَالْمَعِيمُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَلَوْمَ الْمُعْلِمُ وَالْمَاعِيمُ وَالْمَعْ فَيْرُهُ الْخُطُورَ . ولَكِنَ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعْمُوعِ لِمَا أَنْ يَفْدِى جَيْشُومِ إِنْ الْمُعْمُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعِلَولَتِهِ وَالْمَعْلِمِ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْمُوعِ لِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَالْمُ وَلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُومِ لِمَا أَنْ يَعْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ عِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُهُمْ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمِعْلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِعْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

#### ٢ - في طُرُ قاتِ أَلْمَدِ يَنَةِ

ومَشَى الْأُمِيرُ فَى طُرُ قاتِ الْمَدِينَةِ بِضْعَ خُطُو ات ، فَرَأَى رَجُلًا واقِفًا عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ ، ويَمُدُّ يَدَهُ بِالتَّحِيَّةِ فَى بَشَاشَةَ ولُطْف ؛ فأَسْرَعَ الأميرُ إلى تَحَيَّتهِ ، ومَدَّ إلَيْهِ يَدَهُ ، فَوَجَدَهُ جامِدًا لا يَتَحَرَّكُ . وتَأَمَّلُهُ فَإِذا هُو َ تَمْثالُ مِنَ النَّحاس .



فَأَسْرَعَ إِلَيْهِمْ ، لِيُخَلِّصَهُ مِنْهُمْ ، فَوَجَدَهُمْ جَمِيمًا تَمَاثِيلَ جَامِدَةً .

ثُمَّ مَشَى فى الْمَدِينَةِ بِضْعَ خُطُواتُ ، فَرَأَى رَجُلًا واقِفًا فى عُرْضِ الطّرِيقِ ، فَدَنَا مِنْهُ لِيَتَأَمَّلُهُ ، فإذا هُو َ تَمْثالُ لا حَرَاكَ بِهِ . فاشْتَدَّ بالأَمِيرِ الْعِجَبِ ، فَدَنَا مِنْهُ لِيَتَأَمَّلُهُ ، فإذا هُو رَتَمْثالُ لا حَرَاكَ بِهِ . فاشْتَدَ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ عَيْنَاهُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يَتَحَرَ كُونَ . وَقَابَلَ عَجُوزًا عَلَى رَأْسِها وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ عَيْنَاهُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يَتَحَرَ كُونَ . وَقَابَلَ عَجُوزًا عَلَى رَأْسِها أَنُوابُ اشْتُوتُهَا مِنْ دُكَّانِ ثَوّابِ ، فَدَنا مِنْها ، وَتَأَمَّلُهُ أَيْمَ أَمَامَهُ غَيْرَ وَقَعَالُ ، وَشَبَابٍ وَكُهُولٍ ، وَشَالٍ ، وَرَأَى جَمْهَرَةً مِنْ نِسَاءً وَصِبْيانٍ وَأَطْفالٍ ، وَشَبَابٍ وَكُهُولٍ ، وَصَباياً وَعَجَائِزَ لَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَحَرِّكُ أَوْ يَتَكَمَّهُمْ ، فَهُمْ تَعَاثِيلُ لا تُشْيِرُ وَصَباياً وَعَجَائِزَ لَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَحَرِّكُ أَوْ يَتَكُمَّ مُ هُمُ مَنْ يَتَحَرَّكُ أَوْ يَتَكَمَّمُ ، فَهُمْ تَعَاثِيلُ لا تُشْيِرُ وَطِرْف ( بِبَيْنِ ) ، ولا تَنْطِقُ بِحَرْف .

#### ٣ – أَسْواقُ الْمَدِينَةِ

واستأنفَ الأميرُ سَيْرَهُ ، فَوَجدَ أَسُواقاً أَرْبَماً ، فَدَخَلَها – وَاحِدَهَ بَعْدَ الْأُخْرَى – فَوَجَدَ كُلَّ مَنْ فِيها مِنْ حَيَوانٍ وناسٍ ، تَما ثِيلَ مَصْبُوبَةً مِنَ النَّحاسِ .

﴿ هَٰذِهِ ۚ دَكَا كَيْنُ الصُّنَّاعِ وَالتُّجَّارِ مَفْتُوحَةَ الْأَبْوابِ ، مَعْرُوضَةَ السَّلَعِ ،

مَصْفُوفَةَ الْبَضَائِعِ ، مُمَلَّقَةَ الْمَوازِينِ ، أَصْحَابُهَا وزائِرُوهَا تَمَاثِيلُ لا تَعِي وَلَا تَنْطِقُ .

هذا حَدّادْ فارعُ الطُّولِ ، مفتُول السّاعِدَيْنِ ، يَفِيضُ نَشَاطًا وقُوّةً ، وقَدْ رَفَعَ مِطْرَقَتُهُ وَمِطْرَقَتُهُ وَمِطْرَقَتُهُ مُمَدُّودَةً ، ومِطْرَقَتُهُ مُمَدَّودَةً ، ومِطْرَقَتُهُ مُمَلَّقَةً فَى الْفَضَاءِ ، وأَمامَه صَبِيْهُ الْفِحُ الكِيرِ ، جامِدُ مُمَلِّمَهِ .

ولهذا نَجَّارٌ يَشُقُ لَوْمًا كَبِيرًا بِعِنْشارِهِ، وقَدْ بَلَغَ مُنْتَصَفَهُ، ووَقَفَ حَيْثُ هُوَ لا حَرَاكَ بِهِ

وذَاكَ زَيَّاتُ نَصَبَ مِيزَانَهُ ، وأَمامَهُ الْبَصَائِعُ مِنْ جُبْنِ وزَيْتُونِ ، وما إلى ذَلِكَ ، هامِدًا لا يَتَحَرَّكُ . وهذا تَيَّانُ يَبِيعُ التَّيْنَ ، وتَمَّارُ يَبِيعُ التَّمْرَ (الْبَلَحَ) وعَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْهُما فا كِهانِيُّ يَبِيعُ الْفاكِهةَ ، يَلِيهِ دَقِيقِ يَبِيعُ اللَّيْقَ ) وعَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْهُما فا كِهانِيُّ يَبِيعُ الْفاكِهةَ ، يَلِيهِ دَقِيقِ يَبِيعُ اللَّقَيْقَ . اللَّقِيقَ .

ومَشَى خُطُوات قَلِيلَةً. فَرَأَى جَدَّالًا يَبِيعُ الطُّيُورَ ، وجَزَّارًا يَبِيعُ اللَّحْمَ ، ومَشَى خُطُوات قَلِيلَةً . فَرَأَى جَدَّالًا يَبِيعُ الطُّيُورَ ، وجَزَّارًا يَبِيعُ الدُّهُنَ ، وبَيَّاصًا ورَّااً عَبِيعُ الدُّهْنَ ، وبَيَّاصًا يَبِيعُ النَّهْنَ ، وخَبَّازًا يَبِيعُ الْمَسَلَ ، وخَبَّازًا يَبِيعُ الْمُبْنَ ، وعَسَّالًا يَبِيعُ الْمَسَلَ ، وخَبَّازًا يَبِيعُ الْمُبْنَ .

ثمَّ سارَ الأمِيرُ إلى سُوق ثانِيةٍ، فَرَأَى دَ كَا كَيْنَ الْبَزَّازِينَ والنَّوَّا بِينَ مَمْلُوءَةً بأَ نُوَاعِ الثِّيابِ ، مِنَ الْقُطْنِ والكَتَّانِ ، والْخَزُّ والْحَرِيرِ ، والدِّيباجِ الْمَنْسُوجِ بالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ والْفِضَّةِ الْبَيْضاءِ، ومَا إلَيْها مِنْ مُخْتَلِفِ الشَّيابِ .

ورَأَى الْفَرَّائِينَ يَبِيعُونَ الْفَرَاءَ ، والْوَشَّائِينَ يَعْمَلُونَ الْوَشْى ، والرَّفَّائِينَ يَوْمَلُونَ الْفَرُسُ يَرْفَأُونَ النَّبِّادِينَ يَخِيطُونَ الْفُرُسَ يَرْفَأُونَ النَّيَابَ ، والنَّبَّادِينَ يَخِيطُونَ الْفُرُسَ والْوَسَائِدَ ، والكَبَّارِينَ يَصْنَعُونَ الإَبَّارِينَ يَصْنَعُونَ الإَبَّارِينَ يَصْنَعُونَ الأَّحْذِيَةَ ، وإلى جَانِبِهِمْ والنَّسَّاجِينَ يَشْمُونَ الْأَحْذِيَةَ ، وإلى جَانِبِهِمْ طائِفة مِنَ الصَّبَّاغِينَ والدَّبَاغِينَ .

ثُمُّمَ انْتَقَلَ الْأَمِيرُ إلى سوق ِ مَالِيَّةِ ،فَرَ أَى جَمَاعَةً مِنَ الصُّيَّاغِ وتُجَّارِ اللَّوْلُوُ وأَمامَهُمْ نَفَائِسُ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ كَالْياقُوتِ والزُّمُرُّدِ والْمَرُ جَانِ ( صِغارِ ِ اللَّوْلُوُ ِ ) ، وُكُلُّهُمْ – بَيْنَ وَاقِفٍ وجالِسٍ – ساكِن ۖ لَا يَتَحَرَّ كُ وَلاَ يَنْطِقُ ُ .

وَرَأَى الزَّجَاجِينَ يَصْنَعُونَ الزُّجَاجِينَ يَمْنَعُونَ النُّجَاجِينَ يَبِيمُونَ الْخُزَافِينَ يَبِيمُونَ الْخُزَفَ ، والْفَخَّارِ ، والْجَلَّا ثِينَ يَجْلُونَ الآنِيَةَ ، والْمَوَّاجِينَ يَبِيمُونَ الْعَاجَ ، والشَّمَّا بِينَ يُصْلِحُونَ يَبِيمُونَ السَّكَاكِينَ ، والشَّمَّا بِينَ يُصْلِحُونَ ما تَصَدَّعَ مِنَ الْأُوَانِي .



وَمَشَى خُطُوَاتَ قَلِيلَةً فَرَأَى صَيْدَليًا يَبِيعُ الأَدْوِيَةَ ، وَإِلَى جِوَارِهِ مُجَبِّرًا يَعْبُرُ الْعِظامَ الْمَكْسُورَةَ . وَأُنْتَهَى بِهِ الْمَطافُ إِلَى السَّوقِ الرَّالِيَةَ حَيْثُ وَجَدَ النَّخَّاسِينَ يَبِيمُونَ الدَّوابَّ: فَهَذَا مَعَانُ يَصْحَبُ مَعِيزَهُ، وذَاكَ كَلَّابٌ مَعَدُ كِلاَ بُهُ ، ومِنْ بَعْدِهما شَائَى يَصْحَبُ شَاءَهُ وَلِعَاجَهُ .

وما زالَ الْأَمِيرُ يَنْتَقِلُ مِنْ سُوقٍ إلى سُوقٍ ، ومِنْ طَرِيقِ إلى طَرِيقٍ ، فَلا يَرَى إِلَّا رَوَائِعَ مِنَ التَّمَاثيلِ النَّحَاسِيَّةِ ، حَيُوا نِيَّةً و إِنْسَا نِيَّةً .

#### ع - حَيْرَةُ الأمير

شَدّ ما أَدْهَشَهُ وحَيَّرَ عَقْلَهُ أَلَّا يَرَى فِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا أَحَدًا مِنَ الْأُحْيَاءِ! واعَجَبًا ! أَلِيْسَ فِيها مَنْ يَنْطِقُ أَوْ يُجِيبُ !

يَا لَغَرَابَةِ مَا يَشْهُدُ ! حَتَّى اَلْكَلابُ وَالْقَطَطَةُ وَسَائُرُ الطَّيُورِ وَالْحَيَوَانِ
كُلُهُا تَمَا ثِيلُ هَامِدَةٌ مِنَ النَّحَاسِ، فَاقِدَةٌ الْحَيَاةَ ! يَا لَهُولِ مَا تَرَاهُ عَيْنَاهُ ! أَكُلُّ
مَا فِي الْمَدِينَةِ تَمَا ثِيلُ لَا حَرَكَةً بَهَا وَلَا حِسَّ ، لَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ جَنَبَاتِهَا نَفَسُ ؟ ثَرَى : أَيْ سَاحِرِ عَضِبَ عَلَى هَدِهِ الْمَدِينَةِ فَسَلَّطَ نَقْمَتُهُ عَلَى أَهْلِها ، وَمَسَخَ سَاكِنَهِ ا ؛ فَحُولُ لَ أَجْسادَ مَنْ فِيها مِنْ حَيَوانِ وَنَاسِ، تَمَاثِيلَ مُبْدَعَةً وَمَسَخَ سَاكِنِها ؛ فَحُولُ لَ أَجْسادَ مَنْ فِيها مِنْ حَيَوانِ وَنَاسِ، تَمَاثِيلَ مُبْدَعَةً مِن النَّحَاسِ ؛ ثَخَيِّلُ لِرَائِها أَنَّهَا تَنْبَضُ بِالْحَيَاةِ . ولَّكِنَّ أَصْحابَها لاَيْتَحَرَّكُونَ وَلاَ يَسَكَّلُمُونَ ، فِيهُا فِرْ يُعِيبُونَ ، ويُعاوِرُهُمْ فَلا ينْطِقُونَ .

#### افصل الرابع ١ - في القصر المَلَكِيُّ

وَما زَالَ الأَمِيرُ مَنَفَقَلُ مِنْ مَكَانَ إِلَى مَكَانَ حَتَّى أَنْتَهَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى مَكانَ حَتَّى أَنْتَهَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى قَصرِ عَالِي ٱلْبُنْيانِ ، رَأَيْعِ النَّصَاوِيرِ . فَلَمَّا دَخَلَهُ رَأَى جَمَاعَةً مِنَ ٱلْجُنْدِ وَالْحَرَسِ يَقْفُونَ عَلَى ٱلأَبْوَابِ ، وَخَلْفَهُمْ جَمَاعَةٌ أُخْرَى جَالِسِينَ عَلَى أَرَا لِكَ فَالْحَرَمِ يَّهُ ، مُوسَّاةً بِأَجْلِ النَّقُوشِ ، فَاخِرَةٍ ، مُوسَّاةً بِأَجْلِ النَّقُوشِ ، وَقَدْ أَنْ تَمَ ٱلْحَياةِ يَجْرِى فِى عُرُوقِهِمْ ، وَقَدْ أَنْ تَمَ ٱلْحَياةِ يَجْرِى فِى عُرُوقِهِمْ ، فَإِذَا دَا نَيْتَهُمْ وَجَدْتَهُمْ تَمَا ثَيلَ عَلَيْهِ مَا مُلِكَ أَنَّ دَمَ ٱلْحَياةِ يَجْرِى فِى عُرُوقِهِمْ ، فَإِذَا دَا نَيْتَهُمْ وَجَدْتَهُمْ تَمَا ثَيلَ عَلَيْهِ مَا مِلْهَ .

وَمَشَى فِي جَنَباتُ الْقَصْرِ، فَرَأَى قَاعَةً فَسِيحَةً يَجْلِسُ عَلَيْهَا وُزَرَاءُ الدَّوْلَةِ وَأَمْرَاوُها. وَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ فَأَبْصَرِ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ كُرْسِيًّا مِنَ النَّهَبِ وَأَمْرَاوُها. وَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ فَأَبْصَرِ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ كُرْسِيًّا مِنَ النَّهَبِ الإَبْرِيزِ مُرَصَّمًا بَأَنْفُسِ الحِجَارَةِ الكريمَةِ، وَقَدْ جَلَسَ فِيهِ الْمَلْكُ فِي أَفْخَمِ حُلِلهِ، وَرَأَى عَلَى مَفْرِقِهِ تَاجًا مُكَلَّلًا بِنَفِيسِ الدُّرِّ وَثَمِينِ اللَّهِ لَيء ، تَشُعُ مُنْ اللَّهِ فَي مَفْرِقِهِ تَاجًا مُكَلَّلًا بِنَفِيسِ الدُّرِ وَثَمِينِ اللَّهِ لَيء ، تَشُعُ مَنْ اللَّهُ لَيء ، تَشُعُ الْصَافِقُ فِي الْعَلَى مَفْرِقِهِ مَنْ وَرًا .

ثُمَّ دَهَبَ إِلَى قَاعَةِ أُخْرَى ، فَرَأَى طَائِفَةً مِنَ ٱلْجَوَارِى وَالْوَصَائِفِ ، ﴿ حَوْلَ مَليكَتِهِنّ ، لِتَكَفِّى إِشَارَتِهَا ، مُتَأْهِبَاتٍ لِتَنْفِيذِ رَغْبَتِها . وَعَجِبَ الْأَمِيرُ مِنْ بَراعَةِ النَّهَهُ دِسِينَ ، وَافْتِنا نِهِمْ فِي هَنْدَسَةِ الْقَصْرِوَ تَقْشِهِ ، وَتَنْسِيقِ أَثَاثِهِ وَفَرْشِهِ ، وَرَوْعَة تَصَاوِيرِه ، وَسَنَا مَصابِيعِهِ الْبَلَّلُورِ يَّة ، وَثُرَيَّاتِهِ الْبَلَّلُورِ يَّة ، وَثُرَيَّاتِهِ الْمُتَالِّقَة بِنَفَائِسَ مِنَ اللَّرِ اليَّيْمِ (النَّادِرِ).

#### ٢ – حِوارُ الأميرَ يْن

وَاسْتَأْنُفَ سَيْرَهُ مُتَنَقِّلًا مِنْ عَجَبِ إِلَى عَجَبِ ، حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى قَاعَة فَاخِرَة ، فَرَأَى فَتَاة جَمِيلَة النُحَيَّا ، مُشْرِقَة الطَّلْمَة - تَقْرَأُ فِي كِتَاب - وَمَا إِنْ لَمَحَتُهُ ، حَتَّى خَفَّتْ إِلَيْهِ تَسْتَقْبِلُهُ ، وَتَبْتَكِرُهُ بِالتَّحِيَّةِ فِي أَدَب وَمَا إِنْ لَمَحَتُهُ ، حَتَّى خَفَّتْ إِلَيْهِ تَسْتَقْبِلُهُ ، وَتَبْتَكِرُهُ بِالتَّحِيَّةِ فِي أَدَب وَمَا إِنْ لَمَحَتُهُ ، حَتَّى خَفَّتْ إِلَيْهِ تَسْتَقْبِلُهُ ، وَتَبْتَكِرُهُ بِالتَّحِيَّةِ فِي أَدُب وَمَا إِنْ مُعْتَى اللَّمِي وَلَمْتَعَ وَقَتْنِي ، وَنَادَ بْتَنِي بِاشِي ؟ » مِمَّا رَبِّي وَلَسْمَع ؛ فَأَنا أَنْ وَتَى بِاشِي ؟ » فَقَالَ لَهَا مُتَحَدِّرًا : « تَتَرَبَّينَ قُدُومِي ؟ كَيْفَ ! وَمَنْ أَنْبَأَكِ رَمَن طَويل . » فَقَالَ لَهَا مُتَحَدِّرًا : « تَتَرَبَّينَ قُدُومِي ؟ كَيْفَ ! وَمَنْ أَنْبَأَكِ رَمَن طَويل . » فَقَالَ لَهَا مُتَحَدِّرًا : « تَتَرَبَّينَ قُدُومِي ؟ كَيْفَ ! وَمَنْ أَنْبَأَكِ مَنْ أَنْبَأَكِ مَنْ أَنْبَأَكِ مَنْ النُّحَاسِ ، وَبَقِيتِ أَنْتَ وَحْدَكِ سالِمَةً بَنْجُوة مِمَّا لَحِقَ أَهْلِيها مِن عَنْ النُعل مِن النُعل مِن النُعل مِن النُعل مِن النَّعل مِن النُعل أَنْ إِنْ أَنْ وَمُعْرَادً مِنْ أَنْباء ؛ إِذَا تَفَضَّلْتَ بِالْهُ لُومَ الْمَا مُونَ مَنْ أَنْباء ؛ إِذَا تَفَضَّلْتَ بِالْهُلُوسِ ، وَأَعْرَاتُ فِي أَعْرَى مِنْ أَنْباء ؛ إِذَا تَفَضَّلْتَ بِالْهُلُوسِ ، وَأَعْرِ مِنْ أَنْباء ؛ إذا تَفَضَّلْتَ بِالْهُلُوسِ ، وَأَعْرَى مِنْ أَنْباء ؛ إذا تَفَضَّلْتَ بِالْهُلُوسِ ، وَأَعْرَ تَنِي



سَمْعَكَ وَانْشِياهَكَ . » فَقالَ لَها : « ما أَشْو َقَنِي إِلَى تَعَرُّفُ أَشْرَارِ ما رَأَيْتُ مِنْ أَلْهَازٍ وَمُعَمَّياتٍ ! »

#### ۳ – حَدِيثُ « رائِعَة »

فَأَنْشَأْتِ الفَتَاةُ تَقُولُ: « تَسْأَلُنِي مَنْ أَكُونُ ؟ وَكَيْفَ عَرَفْتُ اسْمَكَ ، وَرَرَقَبْتُ فَدُومَكَ ؟ وَمَا سَرْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ ؟ وَلِماذا مُسِخَ أَهْلُوها وَ بَقِيتُ وَحْدِي . ناجِيةً مِنَ السِّهْ ِ ؟ فَاعْلَمْ - ياسيِّدِي الأَمِيرَ الْجَلِيلَ - أَنَّنِي وَحْدِي . ناجِيةً مِنَ السِّهْ ِ أَعْلَمْ - ياسيِّدِي الأَمِيرَ الْجَلِيلَ - أَنَّنِي «رائعة مُ » بَنْتُ مَلكِ هٰذِهِ المَدِينَة . وَلَعَلَكَ رَأَيْتَ أَبِي وَهُو جَالِسُ فِي صَدْرِ دِيوانِهِ ، وَأَنْتَ سَائِرُ فِي طَرِيقَكَ إِلَى . وَقَدْ كَانَ ذائع السِّيتِ بَيْنَ مُلُوكِ «الْهِنْدِ» . وَكَانَ لَنَا جَارُ السَّمَةُ « مَرْمُوشُ » يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ . فَمَرَّ بِعَاضِرَةِ مُلْكِهِ «الْهِذِي وَلَا هُدِ ، وَكَانَ لَنَا جَارُ السَّكُ مِنْ كِبَارِ النُسَّاكِ المَعْرُوفِينَ بِالقَنَاعَةِ والرُّهْدِ ، وَرَجَاحَةِ المَقْلِ وَسَعَةِ العِلْمِ ، فَلَمْ يُقَصِّرُ فِي إِرْشَادِ النَّاسِ وتَنُويرِ بَصَائِرِهِمْ ، وَلَى وَرَجَاحَةِ الْمَقْلُ وَسَعَةِ العِلْمِ ، فَلَمْ يَقَصِّرُ فِي إِرْشَادِ النَّاسِ وتَنُويرِ بَصَائِرِهِمْ ، وَلَى عَبَادَةِ خَالِقِ الكَائِنَاتِ ، وَتَنْفِيرِهِمْ مِنْ عِبَادَةٍ وَرَجَاحَةِ الْمَقْلِ وَسَعَةِ الْعِلْمُ ، فَلَمْ يَالِكُ النَّاسُ ، وَلَيْ مُلُومِ اللَّيْ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَمَّا لَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ ، فَلَيْ مِي اللَّهِ عَلَى الْمُلْ مَنْ اللَّهُ عَمَّا لَتَيْ الْكَاسُ ، وَالْهُ عَمَا لَتَيْ إِلَيْهِ ، فَلَمْ النَّاسُ ، وَقَلَى السَلِكِ ، فَأَمْ وَالْمَعْ وَلَا عَرَالِهِ اللَّهُ عَمَّا لَتَى إِلْهُ فَالْمَالُ اللَّهِ ، فَلَمْ اللَّهُ عَمَّا لَتَى إِلَيْهِ . فَلَمْ السَّفِي الْمُعْ مَا لَكُونَ الْمَامِلُ وَلَا عَلَى سَدُهُ اللَّهُ عَمَّا لَتَكَى إِلَيْهِ . فَلَمْ اللَّهُ وَالْسَالِهُ الْمُؤْلِ الْمَلْوَلِ الْمَالَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمَنْ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ السَّالِهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُل

يَكْتُنْهُ النَّاسِكُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَتَلطَّفُ فِي دَعُوَتِهِ إِلَى عِبالاَة اللهِ ، وَالإِفْلاعِ عَنْ عِبادَةِ الأَصْنامِ .

فَفَضِبَ الْمَلِكُ مِمَّا مَرِعَ ، وَتَعَجَّبَ مِنْ جُرْأَةِ النَّاسِكِ ، وَتَوَعَّدَهُ الْمَقَابِ إِذَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ هَذَانِهِ ، وَيُقْلِعْ عَنْ عِنادِهِ . فَلَمْ يَسْتَجِب النَّاسِكُ لِوَعِيدِهِ ، وَلَمْ يُبَالِ بِتَهْديدِهِ .

فاشتد غَضَبُ « مَرْمُوش » عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ بِسِجْنِهِ ، وَإِعْدَادِ العُدَّةِ لِإِحْرَاقِهِ حَيًّا . وَهَيَّأَ لَهُ نَارًا جَاحِمةً وَسُطَ الْمَيْدَانِ الْكَبِيرِ ، لِيَشْهَدَ النَّاسُ جَزَاءَهُ عَلَى مَا أَبْدَاهُ مِنْ صِدْ قِهِ وَإِخْلاصِهِ فِي دَعْوَتُهِ . وَذَاعَتْ قِصَّةُ النَّاسِكِ فِي أَنْحَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ لِيَرَوْا مَصْرَعَهُ . فَلَمَّا سُعُرَتِ النَّارُ وَتَهَيَّأَ الْحُنْدُ ، وَاسْتَمَدُوا لِإِلْقَاءِ النَّاسِكِ فِي أَتُونِهِ الْمُلْتَبِ، عَامَتِ السَّمَاءُ فَجْأَةً ، وَاسْتَمَدُوا لِإِلْقَاءِ النَّاسِكِ فِي أَتُونِهِ الْمُطَارُ سِيولًا ، فَأَعْلَقْأَتِ النَّارُ ، وَبَعْدَ البَوْقُ مُ السَّيُولُ وَسِولًا ، فَأَعْلَقْتُ النَّارِ ، وَسَدَ اللَّهُ مِنْ الْفِرَارِ . وَهَكُمُ السَّيُولُ الْمُلْتَالُ فِي اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ الْفُورَارِ . وَهَكُمُ السَّيُولُ الْمُلْتَدُقَةً وَ وَهَكُمُ السَّيُولُ الصَّالِحِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنَ الْفِرَارِ .

وَبَمْدَ ساعات صَحا الْجَوَّ وانْقَشَعَ الْمَطَرُ ، وَبَحَثَ الْجُنُودُ عَنِ النَّاسِكِ ، فَلَمْ يَمْثُرُوا لَهُ عَلَى أَثَرٍ . وَمَشَى النَّاسِكُ فَى طَرِيقِهِ إِلَى بِلادِ « النُّبَّتِ » يُواصِلُ السَّيْرَ لَيْلَ نَهَارَ حَتَّىٰ بَلَّغَ مَدينَتَنا . وَكَانَ أَ بِي بَسْمَعُ بِصَلاحِهِ ، وَيُعْجَبُ بِتَقْوَاهُ . فَلَمَّا أَفْضَى إلى أَبى بِقَصَّتِهِ ، اسْتَقْبَلَهُ أَحْسَنَ اسْتَقْبال ، وَرَحَّبَ بِهِ وَأَكْرَمَ مَثْواهُ . فَلَمِثَ النَّاسِكُ عِنْدَنا أَيَّاماً فَلائِلَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَبى فَى استِثْنافِ السّفَرَ عائِدًا إلى بَلِيهِ .

فَنَشَبَّتَ بِهِ أَبِي ، وَأَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْبَقاءِ عِنْدَهُ . فَتَلَطَّفَ النَّاسِكُ فِي الاعْتِذَارِ إِلَيْهِ ، وَمَا زَالَ يُلْحِفُ فِي الرّجاءِ ، حتَّى أَذِنَ لَهُ أَبِي فِي السَّفَرِ ، عَلَى كُوْهِ مِنْهُ . وَكَأْنَما خَشِي النَّاسِكُ أَنْ تَهْتَدِي إلى مَكانِهِ عُيُونُ الْمَلِكِ « مَر مُوشٍ » فَيَشْتَبَكَ كِلا هُمَا فِي حَر ب طاحِنَة مِنْ جَر ائهِ . وَقَدْ تَحَقَّقَ مَا خَشِيهُ النَّاسِكُ . فَيَسْ نَبْقَضِ عَلَى سَفَرِهِ وَرَمَنُ قَلِيلُ حتَّى وَفَدَ عَلَى أَبِي رَسُولُ مِنْ « مَر مُوشٍ » فَلَمْ يَنْقَضِ عَلَى سَفَرِهِ وَرَمَنُ قَلِيلُ حتَّى وَفَدَ عَلَى أَبِي رَسُولُ مِنْ « مَر مُوشٍ » عابِدِ الأَصْنام ، يَتَوَعَدُهُ فِيهِ بِالْحَر ب إِذَا لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ النَّاسِكَ الَّذِي عابِدِ الْأَصْنام ، يَتَوَعَدُهُ فِيهِ بِالْحَر ب إِذَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ النَّاسِكَ الَّذِي عابِدِ الْأَصْنام ، يَتَوَعَدُهُ فِيهِ بِالْحَر ب إِذَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ النَّاسِكَ الَّذِي عَلَى مَلْ مَر رَسُولُهُ شَرَّ طَر وَتَه بَعْ عَلَى مَنْ جُر أَةٍ جارٍه ، وَطَرَدَ رَسُولُهُ شَرَّ طَر وَتَقَ بَعَلَى مَنْ جُر أَقِ جارٍه ، وَطَرَدَ رَسُولُهُ شَرَّ طَر وَنَ بَقِي عَلَى النَّاسِكَ قَدْ سَافَرَ مُنْدُأُ أَيَّامٍ ، وَأَنَّهُ لُو وَ بَقِي عَنْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِللْهُ مِنْ عُرَالَ النَّاسِكَ قَدْ سَافَرَ مُنْدُ أَيَّامٍ ، وَأَنَّهُ لُو وَيَقِي عَلَى أَنْ يُسَلِّمُ إلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى مَنْ جُر أَقَ عَلْ مَا فَرَا أَنْ يُسَلِّمُ أَلِي النَّسُولُ مُونَهُ وَلَوْ يَقِلُ أَنْ يُسَلِّمُ أَلِيلًا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْعَامِ إِلَى عَلَى أَنْ يُعْفِى مُنْ النَّاسِكَ قَدْ سَافِرَ مُنْدُ أَيَّامٍ ، وَأَنَّهُ إِلَى الْمُنْ الْمُ الْعَلَى أَنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ أَنْ الْمُ الْعَلَاقُ اللْهُ اللَّذِي الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَاقُ الْمُ الْعَلَاقُ الْمُلِي اللْهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُ الْعُولُ اللْعَلَاقُ الْمُؤْمِلُ الْعُلَاقُ الْمُولُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْعُلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ

وكَانَ أَبِي يَعْرِفُ قُوَّةَ « مَرْمُوشِ » وَشِدَّةَ بِأَسِهِ . فَأَعَدَّ لِلْقَائِهِ عُدَّيَّهُ ، وَحَصَّنَ مَدِينَتُهُ ، وَغَلَقَ أَبْوابَها الْمَالِيَةَ ، وَأَعَدَّ الْمُدَّةَ لِرَدِّ عُدُوانِ النُزاةِ .

فَخُيِّلَ إِلَى الْمَعْتُ الْمَامِعْتُ الْمَالَمِ قَدْ حانَتْ. وَخَرَجْتُ أَمْشِي وَالْمَالَمِ قَدْ حانَتْ. وَخَرَجْتُ أَمْشِي وَالْمَالَمِ قَدْ عانَتْ وَوَصِيفاتٍ ، وَالْمَالَةُ وَوَصِيفاتٍ ، وَالْمَالَةُ وَوَصِيفاتٍ ، وَلَا يَتُحَالُ النَّحَالُ . وَالْمَا أَلَى دُوالْ أَبِي أَسْتَجْلِي وَلِسَاءٍ وَقَتِياتٍ مَ مَالْمِيلُ مُحَالِيلًا مَعَ حاشِيَتِهِ وَسَراةٍ مَمْلَكَتهِ ، وَكُاهُمْ تَمَالِيلُ نُحاسِيّةٌ . وَالْمَدِينَةُ وَأَسُواقِها ، فَلَمْ تَقَعْ عَيْنَاىَ إلا عَلَى تَمَالِيلُ وَالْمَدِينَةِ وَأَسُواقِها ، فَلَمْ تَقَعْ عَيْنَاىَ إلا عَلَى تَمَالِيلُ وَالْمَدِينَةِ وَأَسُواقِها ، فَلَمْ تَقَعْ عَيْنَاىَ إلا عَلَى تَمَالِيلُ وَالْمَدِينَةِ وَأَسُواقِها ، فَلَمْ تَقَعْ عَيْنَاىَ إلا عَلَى تَمَالِيلَ وَالْمَدِينَةِ وَأَسُواقِها ، فَلَمْ تَقَعْ عَيْنَاىَ إلاّ عَلَى تَمَالِيلَ فَعَالَيْكُ وَلَا يَتَحَوَّلُتُ الْمَكُولُ ، تَمَالَيلُ وَالْمَرُونُ ، تَمَالَيلُ مَنْ اللّهُ وَلَا تَتَحَوَّلَتُ الْمَكْلُابُ وَالْقِطَطَةُ وَالْحِرِ ذَانَ وَالطَيُورُ ، تَمَالَيلَ مَنْمَعُ وَلا تَتَحَوَّلَتُ الْمَكُولُ ، وَالْقِطَطَةُ وَالْحِرِ ذَانَ وَالطَيُورُ ، تَمَالَيلَ مَنْمَعُ وَلا تَتَحَوَّلَتُ الْمَكُولُ ؛

وَقَضَيْتُ يَوْمَا راعِبًا ، وَلَيْلةً ساهِرَةً ، لِهَوْلِ ما رَأَيْتُ . ثُمَّ عَلَبْنِي النَّوْمُ لِطُولِ ما كَابَدْتُ مِنَ الضَّنَى وَالسَّهَرِ ، فَرَأَيْتُ النَّاسِكَ يَرُورُنَى فَي عالَمِ لِطُولِ ما كَابَدْتُ مِنَ الضَّفَى وَالسَّهَرِ ، فَرَأَيْتُ النَّاسِكَ يَرُورُنَى فَي عالَمِ الأَّحْلَمِ، وَيُرَبِّتُ كَتِنِي مُتَلَطَّفًا ، وَيَقُولُ لِي مُنْبَسَمًا : « لا تَخَافَى يا « رائِمةُ » ولا يَحْزَنَى ، فَلَنْ يُصِيبَكِ سُونٍ ، إِنْ شَاءَ اللهُ . وَسَيكُونُ خَلاصُكُ وَخَلاصُ كَلَّ مَنْ فَي الْمَدِينَةِ عَلَى يَدِ رَجُلِ صالِح شُجاعِ ، أَسْمُهُ الْأَمِيرُ « إِقْبال " » ؟ وَسَيَشَتْرِكُ مَمَهُ أَخُوكِ الأَمِيرُ « فَاضِل " » ، في كَشْفِ النَّمَّةِ وَزَوَالِ السَّحْرِ وَسَيَشَتْرِكُ مَمَهُ أَخُوكِ الأَمِيرُ « فَاضِل " » ، في كَشْفِ النَّمَةِ وَزَوَالِ السَّحْرِ

عَن الْمَدِينَةِ وَسَاكِنِيهَا. فَاصْبِرِي عَلَى قَصَاءَ اللهِ وَقَدَرِهِ ، وَلا تَخْشَىٰ أَنْ تَهْلِكِي جُوعًا ؛ فَقَدْ بَقِيَتْ لَكِ مِنْ بَيْنِ أَشْجارِ الْحَدِيقَةِ شَجَرَتا بِينِ وَتُقَالِحٍ، لَمْ تُمَسَّا بِسُوءٍ. فَكُلِي مِنْهُمَا كُمَّا جُمْتِ ، وَاشْرَبِي مِنَ النَّبْعِ الصَّافِي وَتُقَالِحٍ، لَمْ تُمَسَّا بِسُوءٍ. فَكُلِي مِنْهُمَا كُمَّا جُمْتِ ، وَاشْرَبِي مِنَ النَّبْعِ الصَّافِي اللَّذِي يَسْقِيهِما ، واشْكُرِي الله عَلَى ما هَيَّأَ لَكِ مِنْ سَلامَةٍ وفَوْزٍ بِالسَّمَادَةِ ، واتَّجِهِى إلَيْهِ ، وَأَخْلِصِي فِي عِبَادَتِهِ . »

وَكَانَ فِي فَصْرِنَا مَكْتَبَةٌ عَافَلَةٌ بِنَفَائِسِ المَخْطُوطاتِ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهَا - وَأَناأَخْشَى أَنْ تَكُونَ المِخْنَةُ قَدْ أَصَا بَنْهَا - فَوَجَدْتُهَا كَمَا هِيَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ . فَكَانَ لِي فِي القِراءَةِ خَيْرُ عَزاءٍ . »

فَلَمَّا سَمِعَ الْأَمِيرُ « إِقْبَالُ » حَديثَ الْأَمِيرَةِ ، اشْتَدَّ بِهِ العَجَبُ ، وَسَلَّالُهَا مُتَحَيِّرًا : « وَكَيْفَ نَجَوْتِ وَحْدَكُ مِنْ سِحْرِ السَّاحرِ ، فَلَمْ تَتَحَوَّلِي وَسَلَّالُهِ مِنْ السَّاحرِ ، فَلَمْ تَتَحَوَّلِي تِمْثَالًا مِنَ النَّحاسِ ، كَمَا تَحَوَّلَ مَنْ فِي المَدِينَةِ مِنْ طَيْرٍ وَحَيُوانٍ وَنَاسٍ ؟ »

### ٤ - فتَاةُ الجِنِّ

فَقَالَتِ الفَتَاةُ : ﴿ لِذَٰلِكَ نَبَأْ عَجِيبٌ ، أَنَا أَقُصُهُ عَلَى سَيِّدِى : مَيْنَا كَانَتْ أُمِّى تَسِيرُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي أَحَدِ المُرُوجِ المُحِيطَةِ بِقَصْرِ نَا الرِّيفِّ؛ إذْ رَأَتْ عَلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا حَيَّةً مَيْضَاء ، تَجِدُ مُسْرِعَةً فِي الهرَبِ، وَخُلْفُهَا أَمْعَانُ أَسُودُ يَجْرِى فِى أَمْرِهَا مُسْرِعًا فِى الطَّلَبِ، ثُمَّ لا يَلْبَثُ أَنْ يُدُرِكُها وَيُوشِكَ أَنْ يَفْتِكَ بِهَا . يُدُرِكُها وَيُوشِكَ أَنْ يَفْتِكَ بِهَا . يَدُرِكُها وَيُوشِكَ أَنْ يَفْتِكَ بِهَا . يَدُرِكُها وَيُوشِكَ أَنْ يَفْتِكَ بِهَا . يَعْرَكُبِهِ فَأَسْرَعَتُ أَمِّي إِلَى نَجْدَةِ الحَيَّةِ البَيْضَاءِ ، وَقَذَفَتِ الثُّبْبَانَ بِحَجَرِ كَبِيرِ فَخَطَّمَتْ رَأَسَهُ وَقَتَلَتْهُ عَلَى الفَوْرِ . وَمَا كَانَ أَشَدَّ دَهْشَتَهَا حِينَ رَأَتِ الثَّمْبَانَ الْمُعْمِلَ الْمُعْ البَصَرِ كُومَةً مِنْ رَمَادٍ ، وَتَنتَفضُ الخَسْوَةِ يَتَحَوَّلُ بَعْدَمُونِهِ فِي مِثْلِ الْمُحِ البَصَرِ كُومَةً مِنْ رَمَادٍ ، وَتَنتَفضُ الخَيَّةُ البَيْضَاءِ ، فَإِنْ مِنْ مَاءً ، وَمُقْتَبَل الْمَيْتِ النَّهُ الْمُعْمِلُ الْمَعْ الْبَصَرِ كُومَةً مِنْ رَمَادٍ ، وَتُنتَفضُ الحَيَّةُ البَيْضَاءِ ، فَإِنْ اللهَ اللهَ عَنْدِي ، وَتَعْلَى اللهَ المَالِكُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ المُعْمَل اللهَ المَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ المُ اللهُ ال

ثُمَّ أَشَارَتُ فَتَـاهُ الحِنِّ بِيَدِها ، فَانْشَقَّتِ الأرْضُ ، وَسُرْعانَ مَا غَاصَتُ فَيَهَا وَاسْتَخْفَتْ عَنِ الأَنْظارِ ، وَعَادتِ الأَرْضُ كَمَا كَانَتْ .

#### ٥ – هَدِيَّةُ الجِّنيَّةِ

وَمَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْحَادِثِ أَعُوامْ ، ثُمَّ حَضَرَتْ فَتَاةُ الْجِنِّ إِلَى أُمِّى يَوْمَ وَلَدَتْ أَخِي « فاضِلًا » ، وَأَهْدَتْ إِلَى أُمِّى قارُورَةً صَغِيرَةً مَلَأَتُها مِنْ نَهْرٍ «عَبْقَرَ» ، وَأُوْصَتْهَا أَنْ تَمْزُجَ بِلَبَهَا قَطَرَات مِنْ مائِها ، ثُمَّ تَسْقِى وَلِيدَها لهذا البزاجَ ، فَلَنْ تَفْرُغَ الزُّجاجَةُ حَتَّى يُصْبِحَ ٱلْوَلِيدُ آمنًا مِنْ سِحْرِكُلِّ ساحِرٍ ، وَكَيْدِكُلِّ كَائِدٍ .

فَشَكَرَتْ لَهَا أُمِّي هَدِيَّتها ، وَأَتَّبَعَتْ نَصِيحَتُها .

ثُمَّ جاءَتْ فَقاةُ الجِنِّ – يَوْمَ وَلَدَّ نِي أُمِّ – فَأَحْضَرَتْ لَهَا مِثْلَ الْقارُورَةِ السَّغِيرَةِ الَّتِي أَخْضَرَتْهَا يَوْمَ وُلِدَ أُخِي، وَأُوْصَتْهَا أَنْ تَسْقِيَنِي مِنْها، كَمَا سَقَتْ أُخِي مِنْ قَبْلُ

وَقَدْ صَدَقَتْ قَتَاة الْجِنِّ فِيما قَالَتْ ؛ فَقَدْ مُسِخَ كُلُّ مَنْ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ إِنْسَانٍ، وَطَيْرٍ وَحَيَوان ، وَنَجَوْتُ وَحْدِى مِنَ الْمَسْيَخِ ؛ بِفَضْلِ مَا شَرِبْتُ مِنْ مَاءً « عَبْقَرَ » . »

وَمَا إِنْ أَتَمَّتِ الأَميرَةُ حَدِيثُهَا حَتَّى أَقْبَلَ شَابٌ بادى القُوَّةِ ، لَمْ يَشُكَّ الْأَمِيرُ حِينَ رَآهُ ، أَنَّهُ شَقِيقُ الْفَتَاةِ .

#### لفصل نخامسُ

# ١ - شَقِيقُ الْأُمِيرَةِ

وَابْتَدَرَهُما الْفَتَى مُحِيًّا فِي ابْسِامٍ ، وَأَدَبِ وَاحْتِرَامٍ ، مُرَجًّا بِالأَمِيرِ وَإِبْنَالُ » ، مُهَنَّنَا شَقِيقَتَهُ عَلَى زِيارَةِ الْفَشْفِ الْعَظِيمِ . فَتَعَجَّبَ الأَمْيرِانَ مِمَّا رَأَيًا وَسَمِعا ، وَسَأَلاهُ : «كَيْفَ عَرَفْتَ اسْمَ الْأَمِيرِ ، وَمَنْ أَنْبَأَكَ بِقُدُومِهِ ، » فَقَالَ لَهُما : « لَقَدْ عَرَفْتُ السَّكثيرَ مِنْ أَخْبارِهِ ، وَبَقِي أَنْ تَمْرِ فَا مَلْهُ أَخْبِيرَ مِنْ أَخْبارِهِ ، وَبَقِي أَنْ تَمْرِ فا مَلَوْفَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِهِ ، وَبَقِي أَنْ تَمْرِ فا مَلَوْفَا اللَّهِ مَنْ أَخْبارِهِ ، وَبَقِي أَنْ تَمْرِ فا فَقَالَ الأَمْيِنُ : « لَقَدْ أَبْحِرْتُ – كَمَا تَعْلَمُ أُخْتِي الْعَزِيزَةُ – فِي نُحْبَةٍ مِنْ أَصْعابِي لِزِيارَةِ عَمِّى تَلْبيَةً لِدَعْوَتِهِ السَكرِيمَةِ ، وَاشْتَرَكْتُ مَعَهُ فِي أَصْعابِي لِزِيارَةِ عَمِّى تَلْبيَةً لِدَعْوَتِهِ السَكرِيمَةِ ، وَاشْتَرَكْتُ مَعَهُ فِي الْحَبْقِيقِ لِيَافِقِهِ الْمُؤْمِقِ مَلَى اللَّهُ الْمَعْمِ . وَوَلَّذَا بِالمَلَّ سَفِينَتَنا مِنْ فَصَافَتِهِ مَوْقَدَةً ، وَأَوْدَنا بِعامَلاً فِي صَافَتِهِ مَنْ عَامٍ . مُمَّ أَذِنَ لَنا بِالسَّقَرِ عَلَى كُرُهُ مِنْهُ ، وَزَوَّذَنا بِعامَلاً شَقِيقَتَنا مِنْ عَلَيْ وَلَا يَعْقَدُ الْمَالِمُ وَرَوَّذَنا بِعامَلاً شَقِيقَتَنا مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا لِينَا وَشَعْبِهِ الْكَرِيمِ . ثُمَّ فَقَلْنَا عَائِدِينَ ، فَقَضَيْنا فِي عَلَى اللَّهُ وَلَا لِينَا وَشَعْبِهِ الْكَرِيمِ . ثُمَّ فَقَلْنَا عَائِدِين ، فَقَضَيْنا عِدَةً أَيَّامٍ فِي جَوْ طَيِّهِ وَرِيحٍ مُعْتَدِلَةٍ . فَلَمَّا جَاءَ اليَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ تَغَيَّرَ فَيْمَا مَا عَلَيْهِ وَلِي مَامِ لَكُولِهِ مَالِيهُ وَلَا يَعْلَى الْمَالِقَ عَشَرِيرَةً وَلَالِهُ الْمَالِكُ وَلَا يَعْلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيقِهُ الْمَالِقُ عَلَى الْوَالِقُ عَلَى الْمُعَلِيقِهُ الْعَلَى الْمُعَلِيقِهُ الْمُعَلِيقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِهُ الْمَالِعُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلُولُولُولُولُولُولُولُ

الزِّيحُ فَجَّأَةً، وَهَبَّتِ الْمَاصِفَةُ شَدِيدَةً عاتِيَةً ثُنْذِرُنا بِالْغَرَقِ بَيْنَ لَحْظَةً وَأَخْرَى . فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ دَبَّ الْيَأْسُ إِلَى نَفُوسِنا، فَتَرَكْنا السَّفِينَةَ تَحْتَ وَأَخْرَى . فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ دَبَّ الْيَأْسُ إِلَى نَفُوسِنا، فَتَرَكْنا السَّفِينَةَ تَحْتَ رَحْمَةِ الرِّياحِ الْهُوجِ، وَالْأَمُولِجِ الثَّاثِرَةِ . وَلا تَسْأَلا — أَيُّهَا الْهَزِيزانِ — عَنْ دَهْشَتِنا حِينَ كُتِبَتِ السَّلامَةُ لِسَفِينَتِنا. وَمَا نَدْرِى بِأَيَّةِ مُعْجَزَةٍ نَجَوْنا مِنَ الْغَرَقِ، فَبَلَمْنَا البَرَّ آمِنِينَ .

# ٢ - نَصِيحَةُ الْمَلَّاحِ

وَمَا إِنْ حَلَنْنَا بِالسَّاحِلِ ، حَتَّى بَدَا لَنَا الْتَكَانُ مَقْفِرًا لَا أَيْسَ بِهِ وَلَا دَيَّارَ . فَمَشَيْنَا نَوْتَادُ الْجَزِيرَةَ حَتَّى بَلَغْنَا غَابَة "كَثْيَفَةً . وَكَانَ مَمَنَا مَلَّاحُ هَرِمْ لَمُوَّدَ السَّفَر كَثِيرًا إِلَى شَواطِئَ الْهِنْدُ مُنْذُ حَدَاثَتِهِ ، فَحَدَّرَنَا مِنَ البَقَاء ، وَنَصَحَنَا بِالإِسْرَاعِ فِى تَرْكُ هِذِهِ الْجَزِيرَةِ الْمُوحِشَة ، وَحَدَّثَنَا أَنَّ سُكَّانَهَا طَائِفَةُ بِالإِسْرَاعِ فِى تَرْكُ هِذِهِ الْجَزِيرَةِ الْمُوحِشَة ، وَحَدَّثَنَا أَنَّ سُكَّانَهَا طَائِفَةُ مِنَ الْهَرَبِعِ ، وَقَدْ تَمَوَّدُوا أَنْ يُقَدِّمُوا لَهُ كُلَّ مِن الْهُرَبَاء ، فَيْلَتَهِمَهُ طَعَاماً سَائِفًا شَهِيًا .

وَقَدْ نَصَحَنا المَلَّاحِ المُجَرَّبُ أَنْ نُعَجِّلَ بِتَرْكِ الْجَزِيرةِ الرَّاعِبَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَدِّمَنا أَهْلُها قُرْبانًا لِمَمْبودِهِمُ الثَّمْبانِ . وَلُمَّا كَانَ « كَاشِفْ » : رُبَّانُ سَفِينَتِنا كَيْقُ بِذَلِكَ المَّلَاحِ، وَلا يَشُكُ فِي خِبْرَتَهِ وَدُرْ بَسِهِ ، وَصِدْقِ مَمْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِ البِحارِ ، لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي قَبُولِ نُصْعِهِ ، وَقَرَّرَ أَنْ يَسْتَأْ نِفَ السَّيْرَ فِي صَباحِ غَدٍ . وَكَانَ نِثْمَ الرَّأْيُ لَوْ سَافَرُ نَا فِي الحَلْ وَقَرَّرَ أَنْ يَسْتَأْنَا، وَنَجا را كِبُوها . وَلَجْ الرَّجُوها . وَلَجَا را كِبُوها .

# ٣ – سُلْطانُ الهَمَج

وخَرَجْتُ أَرْتَادُ الجَزِيرَةَ فِي فَجْرِ اليَوْمِ التَّالِي، فَرَأَيْتُ زَنْجِيَّةً مِنْ أَهْلِ الجَزِيرَةِ ، وَمَا إِنْ وَقَمَتْ عَلَىَّ عَيْنَاهَا حتى أَسْرَعَتْ بِالْفِرارِ . فَلَمْ أُعِرْهَا الْجَزِيرَةِ ، وَمَا إِنْ وَقَمَتْ عَلَىَّ عَيْنَاهَا حتى أَسْرَعَتْ بِالْفِرارِ . فَلَمْ أُعِرْهَا انْتِبَاهاً، ورجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي ، ولَبَثْتُ أَتَحَدَّثُ مَمَهُمْ سَاعَةً مِنَ النَّهارِ، رَيْهَا أَعْدَدْنَا المُدَّةَ لِلسَّفَو . وكادَ يَتِمْ لَنَا ما أَردْنا لَوْ لَمْ يَدْهَمْنَا أَهْلُ الجَزِيرَةِ وَيُحِيطُوا بِنَا مِنْ كُلً جَانِ ، وَيَقَيِّدُونَا بِالسَّلَاسِلِ والأَعْلالِ . وَقَدِ اسْتَوْلُوا عَلَى سَفِينَتِنَا عَنْوَةً ، وَانْمَهُمُوا كُلَّ مَا تَحْوِيهِ مِنْ هَدَايا وطُرَفٍ .

وَتَمَلَنَا الهَمَجُ إِلَى سُلْطَانِ الجَزِيرَةِ أَسْرَى، فَشَهِدْنا بُيُوتَهُمْ أَشْبَهُ بِالْأَكُواخِ وَالْأَعْشَاشِ مِنْهَا بِالبُيُوتِ . ورَأَيْنا سُلْطانَهُمْ « هِمْلاَجَةَ » ، وهذا هُوالسَّمُهُ ؛ مُسْتَوِيًا عَلَى عَرْشٍ مَنْنِيٍّ بِالحِجارَةِ ، مُزَخْرَفِ بِالأَصْدَافِ ، وهُو عُمُّلاقٌ مُسْتَوِيًا عَلَى عَرْشٍ مَنْنِيٍّ بِالحِجارَةِ ، مُزَخْرَفِ بِالأَصْدَافِ ، وهُو عُمُّلاقٌ

فَارِعُ الطُّوْلِ ، جَنْحُمُ الجُثَّةِ ، مَديدُ الْقامَةِ ، عَظِيمُ الْهَامَةِ ، بَشِيعُ الْمَنْظَرِ ، دَمِيمُ السَّحْنَةِ ، أَشْبَهُ بِشَيْطَانِ مِنْهُ بِإِنْسانِ . وكانَتْ بِبْنَّهُ الأَمِيرَةُ « هُسْنارا » ، وهِى أَفْبَحُ مِنْ أَبِيهَا سَحْنَةً ، وَأَضْخَمُ مِنْهُ جُثَّةً ، جالِسَةٌ بِجانِبِهِ ، ولَمْ تَكُنْ تَزيدُ عَلَى الثَّلاثِينَ مِنْ مُحْرِها . وَقَدِ اصْطَرَّنَا وزِيرُ الهَمَجِ ، حِينَ مَثَلْنَا بَيْنَ يَدَى شَلْطَانِهِ أَنْ مُقَدِّمَ وافِرَ الإِحْتِرام .

ثُمَّ قَصَّ الْوَزِيرُ عَلَى السُّلْطانِ وَبِنْتِهِ : كَيْفَ عَثَرَتِ العَارِيَةُ عَلَيْنا ، اهْتَدَتْ إَلَيْنا ؟

## ٤ – طَعام الثُّعْبانِ

فَابْتَهَجَ السَّلْطَانُ ، وشَكَرَ لِوَزيرِهِ وَجَارِيَتِهِ وَأَعْوَانَهِ ، مَا وُقَّتُوا إَلَيْهِ مِنْ صَيْدٍ مَمِينٍ . مُمَّ أَمَرَ بِجَبْسِنا فِي مَفارَةِ الأَسْرَى لِيُقَدَّمَ واحِدُ مِنَّا فِي صَيْدٍ مَنْ يَوْمُ وَرُبُونُ لِيَقَدَّمَ واحِدُ مِنَّا فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمُ وَرُبُانًا لِمَعْبُودِهِمُ الْأَنْعُوانِ العَظِيمِ .

فَأَطاعَ الوَزَيْرُ أَمْرَ سُلْطانه ، وذَهَبَ بِنا إِلَى الْمَفارَةِ ، حَيْثُ قَدَّمُوا لَنا ﴿ وَفَقَ تَقَالِيهِ هِمْ ﴿ أَنُوانَا مِنَ الطَّعَامِ ، أَلِفُوا أَنْ يُسَمِّنُوا بِهَا الضَّحايا والقَرابِينَ ، قَبْلَ أَنْ يُقَدِّمُوها لِلْأَفْهُوانِ الْمَمْبُودِ .

وَحَوَّتْ بِنَا الأَيْمَامُ ؛ يُقَدَّمُ — فِي كُلِّ يَوْمٍ — واحِدُ بَعْدَ آخَرَ ، وَيَتَناقَصُ عَدَدُنَا يَوْم عَدَدُنَا يَوْما بَعْدَ يَوْمٍ ، حَتَّى هَلَكَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ وَمَلَّاحُوها ، ولَمْ يَبْقَ مَعِي



غَيْرُ «كَاشِفِ » : رُبَّانِ السَّفِينَةِ . فَسَهِرْ نَا لَيْلَتَنَا تَتَرَقَّبُ مَصْرَعَ أَحَدِنا فِي صَبَاحٍ غَدٍ كَمَا صُرِعَ أَصْحَابُنَا مِنْ قَبْلِنَا ، وَنَنْتَظِرُ حُضُورَ الْمِمْلاَقَيْنِ لِيُفَرِّقَانَا إِلَى الْأَبَدِ .

# وداع الر بان إلى المرابة المرابة

وَلَمَّا دَنا المَوْعِدُ نَظَرَ إِلَىَّ «كَاشِفْ » مَحْزُ وناً ، وَقالَ :

« لقَدْ فَقَدْنَا كُلَّ أَمَل فِي النَّجِاةِ وَاحَسْرَتَاهُ ، ولَمْ يَبْقَ مِنْ أَيْقِينَ فِي النَّجِاةِ وَاحَسْرَتَاهُ ، ولَمْ يَبْقُ مِنْ أَيْقِينَ أَنْ أَرَى مَوْلاَى أَيْلِينِ إِنْ فَمَا أُطِينَ أَنْ أَرَى مَوْلاَى كُلُمْ يَوْمُ مَصْرَعِي عَلَى مَصْرَعِ سَيِّدِى الْأَمِيرِ ؛ فَمَا أُطِينَ أَنْ أَرَى مَوْلاَى الأَمِيرِ ؛ فَمَا أُطِينَ أَنْ أَرَى مَوْلاَى الأَمِيرِ ؛ فَمَا أُطِينَ أَنْ أَرَى مَوْلاَى الأَمِيرَ يُسَاقُ إِنْ المَعْدِي وَأَنَا عَاجِزْ عَنْ يُصْرَتِهِ . فَقَلْتُ لِهُ كَاشِف » : « مَا أَنْهَسَ حَظَّكَ أَيُّا الصَّدِيقُ العَرِينُ ! لَقَدْ بَذَلْتُ جُهْدِي فِي إِفْنَاعِكَ بِالْمُدُولِ عَنْ مُصاحَبَتِي فِي هٰذِهِ الرِّخْلَةِ . وَلَكُنِّ سُوءَ حَظِّكَ أَبِي إِلَّا أَنْ اللَّهُ وَلَ عَنْ مُصاحَبَتِي فِي هٰذِهِ الرِّخْلَةِ . وَلَكُنِّ سُوءَ حَظِّكَ أَبِي إِلَّا أَنْ الْمُمْرَعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرَعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ الْمُفْرِعِ اللّهِ المَاسِرِ ؛ فَقَدْ كُنْتُ أَتُو تَبْمُهُما . وَمَا إِنْ أَتَمَمْتُ كُنْتُ أَتُرَقِي إِلَى المَاسِرِ ؛ فَقَدْ كُنْتُ أَتُرَقِي أَنْ أَنْفَلَ الْمُفْرِقِينِ أَنْ أَنْ الْمُفْرِعِ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللّهُ عَلْمَ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِئُونَ مُ وَلَى الْمُعْرِعُ الْقَلْمُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْمِلُولُ مُنْ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِى الْمُعْلِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْمِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْمِعُونُ الْمُعْمُولُونُ الْمُع

فَاشْتَدَّ جَزَعُهُ عَلَىَّ ، وَتَمَنَّى لَوْ قُدِّمَ قَبْلِي قُرْ بانَّا لِلشُّمْبانِ .



#### ٦ - أميرَةُ الْهَمَجِ

ثُمَّ صَحِبَنِيَ الْمِمْلاقانِ إِلَى خَيْمَةً فَسِيحَةً كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّنِي مُلاقٍ فِيها مَمْبُودَهُمُ الْأَفْهُوَانَ ، وَلَكِنْ حَدَّثَ مَا لَمَّ يَكُنْ لِي في حِسْبانٍ ، فَقَدْ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الهَمَجِ ثُقْبِلُ عَلَى ۖ باسِمَةً ، وَتَقُولُ لِي مُطَمَّئِنَةً :

« لا تَخَفْ - أَيُّهَا الفَتَى - وَلا تَخْزَنْ، فَلَنْ يُصِيبَكَ مَا أَصَابَ أَصْحَابَكَ لَقَدْ كَانَ مِنْ حُسْنِ حَظِّكَ أَنَّ مَوْلا بِيَ الْأَمِيرَةَ : « هُسْنَارا » رَضِيَتْ عَنْكَ ، وَادَّخَرَتْ لَكَ حَظًّا سَمِيدًا؛ فَهَنِينًا لَكَ مَا ظَفِرْتَ بِهِ . ولَنْ أَفْضِيَ إلَيْكَ بِأَكْثَرَ مَا قُلْتُ ، فَإِنَّها سَتُفَاجِئُكَ بَا اذَّخَرَتْهُ لِكَ مِنْ سَعَادَةٍ .

وَلاَ تَنْسَ أَنَّنِي مُسْتَشَارَةُ اِلْأَمِيرَةِ وَجارِيتُهَا المُخْتَارَةُ . وَقَدْ أَذِنَتْ لِي مُتَّفَضَّلَةً فِي أَنْ أَنِيحَ لَكَ شَرَفَ الْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْها . فَطِبْ نَفْسًا ، وَقَرَّ عَنْنًا ﴾ . فَطِبْ نَفْسًا ، وَقَرَّ عَنْنًا ﴾ . فَإِنَّكَ مُلاقِيها بَعْدَ لَحَظاتٍ . »

وَانْصَرَفَ الْخَادِمَانِ ، وَأَمْسَكَتْ جَارِيَةُ « هُسْنَارًا » يَيْدِي ، وَقَادَتْنِي اللهِ مَخْدَعِ الأَمْيَرَةِ ، فَرَأَيْتُهَا تَخْلِسُ وَحْدَهَا عَلَى إِحْدَى الأَرَائِكِ الْمُغَطَّاةِ بِحُلُودِ النَّمُورَةِ وَاللَّسُودِ وَالنَّهُودِ . وَرَأَيْتُ لَهَا وَجْهَا زَيْتُونِيَّ اللَّوْنِ ، تَبْرُقُ فِي عَيْنَانِ صَيِّقَتَانِ ، يَتَخَلِّهُمَا أَنْفُ كَبِيرٌ أَفْطَسُ ، رُكِّبَ عَلَى شَفَتَيْنِ غَلِيظَتَّبْنِ ،

تَنْطَبِقَانَ عَلَى فَمِ وَاسِعِ، وَتَنْفَرِ جَانَ عَنْ أَسْنَانَ كَبِيرَةِ الْحَجْمِ، غَنْبَرِيَّةِ اللَّوْنِ وَيَمْلُورَأَسَهَا شَعَرُ وَصِيرٌ جَعْدٌ، فِي مِثْلِ لَوْنِ الْأَبْنُوسِ أَوْهُو َ أَشَدْ سَوادًا مِنْهُ، وَفَوْ قَهُ قَلَنْسُوَةٌ صَفْراَهِ مُطَرَّزَةٌ بَخَيْطٍ أَحْرَ. وَفِي جِيدِها (رَقَبَتِها) عَقْدُ مِنَ الخَرَزِ كَبِيرُ الحَجْم، تَزِينُهُ رِيشٌ ثُغْتَلِفُ الأَلُوانِ، بَمْضُهُ أَزْرَقُ، وَبَعْضُهُ أَرْدَقُ، وَبَعْضُهُ أَرْدَقُ، فَرَاءِ النَّمُورَةِ، يُنَطِّى جِسْمَهَا وَنَ كَتَقَيْهُمْ إِلَى قَدَمَيْها.

وَكَانَ مَنْظَرُهُ هُسْنارًا »ُيذَكِّرُنِي—كُلَّما تَمَثَّاتُهَا بِيصُورَةِ الشَّيْطانِ كَمَا أَتَخَلَّهُ ، وَرُبَّما أَشْبَهَتِ القُرُودَ فِي سَماجَةِ هَيْئَتِها ، وَإِنْ خَالَفَتُها فِي خِقَّتِها ، وَإِنْ خَالَفَتُها فِي خِقَّتِها ، وَرِبْ خَالَفَتُها فِي خِقَّتِها ، وَرِبْ خَالَفَتُها . وَرِشَاقَةِ حَرَكَتِها .

وَمَا إِنْ رَأَتْنَىٰ حَتَّى ابْتَدَرَتْنِي قَائِلَةً :

لا عَلَيْكَ أَيُّهَا الفَتَى. طِبْ تَفْسًا، وَقَرَّ عَيْنًا؛ فَلَنْ تَلْقَ عِنْدِى إلَّا خَيْرًا. تَعالَ فَاجْلِسْ إلَى جانبي، لأُسْمِعَكَ ما أَعْدَدْتُهُ لَكَ مِنْ بُشْرَياتٍ.
 لقدْ أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ السَّعَادَةُ، فَيَسَّرَتْ لَكَ سَبِيلَ النَّجَاةِ مِنَ الْهَلَاكِ، وَالْخَلاصِ مِمَّا لَقْيَهُ أَعْوَانُكَ مِنْ مَصَارِعِ السُّوءِ.

ثُمَّ صَمَتَتْ « هُسْنارا » قَليلًا، وَاسْتَأْ نَفَتْ قا ئِلَةً :

«حَسْبُكَ سَمَادَةً أَنَّنَى أُعْجِبْتُ بِمَا رَأَيْتُهُ مِنْ شَجَاعَتِكَ ، ۚ وَرَبَاطَةِ

جَأْشِكَ (ثَبَاتِ قَلْبِكَ)، واسْتِهانَتِكَ بِالْمَوْتِ. فَمَزَمْتُ عَلَى مُكَافَأَتِكَ عَلَى مُكَافَأَتِكَ عَلَى مُكَافَأَتِكَ عَلَى مُكَافَأَتِكَ عَلَى مُكَافَأَتِكَ عَلَى مَا تَمَيَّزْتَ بِهِ مِنْ خِلالٍ نَبِيلَةٍ، وَشَمَائِلِ عَالِيَةٍ، وَضَاعَفْتُ لَكَ الجَزاء، وَأَجْرَلْتُ العَطاء، فَلَمْ أَقْنَصِرْ عَلَى إِنْقاذِكَ مِنَ العَوْتِ، بَلِ اُخْتَرْتُكَ زَوْجًا: وَأَجْزَلْتُ العَطْمَةِ العَهْدِ « هُسْنَارا » أَمِيرَةِ البَحْرِ.

أَعَرَفْتَ أَىَّ مُفَاجَأَةٍ سِارَّةٍ أَعْدَدْتُهَا لَكَ ، أَيُّا الهَّطُوطُ السَّعيدُ ؟ سَتُصْبِحُ سُلْطانَ هَذِهِ الجَزِيرَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَبِي . أَرأَيْتَ كَيْفَ آثَرُ "تُكَ ( فَضَّاتُكَ ) عَلَى صَفْوَةٍ خَاصَّتَى ، وَسَراةٍ مَمْلَكَتَى ؟ »

#### ٧ – مَأْدُبَةُ الهِرَّةِ

أَىٰ نَبَا ٍ هَائِل سَكَّت أُذُنِى بِهِ ؟ بَلْ أَىٰ شَقَاءِ أَعَدَّتُهُ لِي ؟ إِنَّ الْمَوْتَ أَهُونُ عَلَى عَلَى عَلَى عَنَ مِنْ هَلَمْهِ الْخَاتِمةِ الْمُفَرِّعَةِ . إِنَّ بَدَنِى لَيَقْشَعِرْ كُلَّمَا طَافَتْ بِرُأْسِى ذِكْرَيَاتُ ذَٰكِ الصَّبَاحِ المَشْئُومِ . وَسُرْعَانَ مَا تَمَثَّلْتُ تِلْكَ الطُّرْفَةَ بِرَأْسِى ذِكْرَيَاتُ ذَٰكِ الصَّبَاحِ المَشْئُومِ . وَسُرْعَانَ مَا تَمَثَّلْتُهُ أَخْتُهُ : « أَى طُونَةَ اللَّهِ مُعَلِّمْنَا ، و نَحْنُ طِفْلانٍ . » فَسَأَلَتُهُ أَخْتُهُ : « أَى طُونَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا مُعَلِّمْنَا ، و نَحْنُ طِفْلانٍ . » فَسَأَلَتْهُ أَخْتُهُ : « أَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ! » تَعْنَى ؟ فَمَا أَكْثَمَ مَا أَمْتَمَنَا بِهِ مُعَلِّمَنَا مِنْ طَرَائِفَ وَمُلَحٍ ! »

فَقَالَ : « أَلَا تَذْ كُرِينَ قِصَّةَ الهِرَّةِ ( القِطَّةِ ) الَّتِي كَانَ سَيِّدُها 'يكْرِ مُهَا ، وَعَطْفَةُ عَلَيْها ؛ بِما 'يقَدِّمُهُ لَها مِنْ دَجاجِ وَبَطِّ وَحَمَامٍ ، .

وَمَا إِلَى ذَٰلِكَ مِنْ لَذِيذِ الطَّمَامِ . فَلَمْ تَجِدْ وَسِيلَةً لِشُكْرِهِ عَلَى مَا غَمَرَ هَا بِهِ مِن مِنْ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ تُكَافِئَهُ بِفَأْرَةِ أَصْطَاكَتُهَا ، لِيَنْعَمَ بِضِيافَةِ ٱلْهِرَّةِ كَمَا نَمِمَتْ بضِيافَتِهِ . مَا أَشْبَهَ مَا صَنَعْتُهُ الهِرَّةُ بِمَا صَنَعَتْ « هُسْنَارًا » ! كِلْتَاهُمَا لا تَعْرِفُ أَنَّ لَحْمَ الفِيرِانِ ، لا يَصْلُحُ طَعَامًا لِلْإِنْسَانِ !

#### ۸ — غُرُورُ « هُسْنارا »

وَكَانَ خَوْ فِي مِنْ غَضَبِ هَذِهِ الحَمْقَاءِ يَحُولُ دُونَ مُكَاشَفَتِها بِما مَلاَ أَفْسِى مِنْ كُرَاهِيَةٍ وَأَشْمِنْزازٍ . فَآثَرْتُ مِنْ أَنفُورٍ وأَحْتَقارٍ ، وَمَا أَفْمَمَ قَلْبِي مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَأَشْمِنْزازٍ . فَآثَرْتُ السَّمْتَ جَوابًا . قَقالَتْ « هُسْنارا » : « مَا بالُكَ صامِتًا لا تَنْطُقُ بِكَامَةٍ واحِدَة ؟ لا رَيْبَ أَنْ مَا فَاجا أَنْكَ بِهِ مِنْ سَمَادَةٍ لا تَخْطُرُ بِالْبالِ ، قَدْ أَذْهَلَكَ وَعَقَدَ لِسانَكَ مِنْ فَرُطِ السَّرُورِ . الْحَقَ مُعَكَ . فَمَا كَانَ يَدُورُ بِخَلَاكَ وَعَقَدَ لِسانَكَ مِنْ فَرُطِ السَّرُورِ . الْحَقَ مُعَكَ . فَمَا كَانَ يَدُورُ بِخَلَاكِ أَنْ يَقُمَ أُخِيرِهِ عَلَى أَسِيرٍ مِشْلِكَ ، فَتُكَثَبَ لَهُ السَّلِامَةُ مِنْ مَصْرَعِ وَخِيمٍ ، وَيَعْبَرِدُ عَلَى أَسِيرٍ مِشْلِكَ ، فَتُكَثَبَ لَهُ السَّلِمَةُ مِنْ عَظِيمٍ . إِنَّ صَمْتَكَ دَلِيلُ إِخْلاصِكَ وأَعْتِرافِكَ بِما أَسْدَيْتُ إِلَيْكَ مِنْ جَمِيلٍ . »

وَلَمَّا أَتَمَّتْ هٰذِهِ الْكِلِماتِ، فَدَّمَتْ لِى إِحْدَى يَدَيْهَا، لِأُفَلِهَا، فَقَبَّلْتُهَا عَلَى مَضَض . وَكَانَ افْتِنَاعُها بِحَمَالِها، وَثَقِتُهَا بِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَراها سيُفَضِّلُها

عَلَى نِساءِ الْمَالَمِ قَاطِبَةً ؛ أَشْبَهَ بِاقْتِناعِ رِّنْكَ الهِرَّةِ بِأَنَّ لَحْمَ الْفِيرانِ أَشْهَى غِذاءِ وأَلَذَّ طَعامٍ .

وَقَدْ خَيْلَ لَهَا غُرُورُهَا أَنَّ مَا رَأَنَهُ عَلَى وَجْهِى مِنْ أَمَاراتِ العَيْرَةِ وَالسَّخْطِ وَالْاشْمِنْرازِ، دَلِيلُ ناطِقٌ عَلَى فَرْطِ إعْجَابِي بِحُسْنِها، وَافْتِتَابِي بِجَمَالِها. وَسُرْعَانَ مَا أَقْبَلَتْ جَارِيتَانِ ، وَفَرَسَتَا عَلَى الْأَرْضِ نَفَائِسَ مِنْ فِرَاءِ النَّمُورةِ وَالسِّباعِ وَالْفُهُود . ثُمَّ جَاءتْ جَوارٍ ثَلَاثُ بِمائِدة عَلَيْها صِحَافٌ مَمْلُوءَ ثُبِشَرَائِحِ اللَّحْمِ الْمَعْمُودِ فِى الْمَسَلِ ، وَمَا إلى ذٰلِكَ مَنْ غَريبِ مَا أَلِفُوهُ مَنْ أَلُوانِ الْأَعْمِمَةِ. أَمُّ أَشَارَتِ الأَمِيرَةُ إِلَى أَن أَجْلِسَ إلى جَانِهِ اعْلَى فَرْوَةٍ نَعْرِ لِأَشْرَكَها فِى الطَّمَامِ . فَمَا أَلْفُوهُ مَنْ أَلُوانِ الْأَعْمِمَةِ . فَمَا أَشْرَكُها فِى الطَّمَامِ . فَأَذْعَنْتُ لِأَمْرِيرَةُ إِلَى أَن أَجْلِسَ إلى جَانِها عَلَى فَرْوَةٍ نَعْرِ لِأَشْرَكُها فِى الطَّمَامِ . الأَمْرِيرَةُ إِلَى أَن أَجْلِسَ إلى جَانِها عَلَى فَرْوَةٍ نَعْرِ لِأَشْرَكُها فِى الطَّمَامِ . اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَةِ مَنْ طَعامِها ، وَتَقُولُ لِى بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ : « مَاذَا بِكَ أَيُّها القَى ؟ الإسْتَزادَةِ مَنْ طَعامِها ، وَتَقُولُ لِى بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ : « مَاذَا بِكَ أَيُّها القَمَى ؟ الإسْتَزادَةِ مَنْ طَعامِها ، وَتَقُولُ لِى بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ : « مَاذَا بِكَ أَيْها القَمَى ؟ مَا بَاللَكَ لا تُقْبِلُ عَلَى الطَّعامِ ؟ لارَيْبَ أَنَ مَا فَاجَأَتُكَ بِهِ مِنْ بُشْرَيَاتٍ قَدْ مَا بَلَكُ عَنْ كُلُ شَيْءٍ وَمَا أُراكَ إِلَّا مُتَحَمِّلًا تَحْقِيقَ وَعْدَى . الْحَقُ مُمَّلَى الْمَامِلُهُ أَلْكَ مُنْ مُشْرِعَةً إِلَى مُقَابَلَةٍ أَبِي لِأَنْهِ مِنْ يُسْرَقِي لِي عَلَى مُقَابِقًا فَي وَهِى تُورِمُ وَهُ أَنْ يَسْتَقِى لِي عَلَى وَلَى الْمُرَامِةُ وَلَالَمُ الْمَامِلُولُولَةُ اللّهُ الْفَي وَعِلْهُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُهُ الْمَامِلُ وَلَا لَهَا عَلَى الْمُعْرَالِي الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَامِلُ وَلَوْلَ الْمَامِلُولُ وَالْمُوالِقُ الْمُلْعَالِقُولُولُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُولُولَ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُولُ الْمُولُولُولُولُ اللّ

«عُدْ إلى خَيْمَتِكَ أَيُّهَا الفَتى ، وَنَبِّي صَاحِبَكَ أَنَّ السَّعَادَةَ مُقْبِلَةٌ عَلَيْهِ ، وأَنَّ وَوَاجَهُ بِوَصِيفَتَى الْمُخْتَارَةِ «مَهْرَفْياً » سَيَتِمُ مَعَ زَوَاجِكَ بِى . عَجِّلْ إِلَيْهِ بِهِلَاهِ النَّجَاةِ البُشْرَى، واشْكُر الْحَظَّ السَّعِيدَ الَّذِي أَفْرَدَ كُمَا مَنْ بَيْنِ إِخْوانِكُمَا بالنَّجَاةِ مِنَ الْهَلاكِ ، وَأَتَاحَ لِكِكَيْكُمَا أَنْ تَنْعَمَا بالسَّعَادَةِ الْكَامِلَةِ . طِيبا نَفْسًا ، وَقَرَّا عِنْ الْهِلاكِ ، وَأَتَاحَ لِكِكَيْكُمَا أَنْ تَنْعَمَا بالسَّعَادَةِ الْكَامِلَةِ . طِيبا نَفْسًا ، وَوَرَّا عِنْ الْهَلاكِ ، وَأَتَاحَ لِكُمَا رَجَاءَكُما ، وَمُبَلِّفُتُكُما أَمْنِيَّتَكُمَا ، وَسَتَتَعَشَّيانِ عَيْنَا ؛ فَإِنِّى مُحَقِّقَةٌ لَكُما رَجَاءَكُما ، وَمُبَلِّفُتُكُما أَمْنِيَّتَكُما ، وَسَتَتَعَشَيانِ مَعِي هَلْذِهِ اللَّيْلَةَ حِينَ تَكُفُ شُعْلَةُ النَّهَارِ عَنْ إِضَاءَةِ الْجَزِيرةِ السَّعِيدَةِ . » وَلَيْبارِكُ مُعْبُودُ نَا الْأُفْعُونَانُ الْعَظِيمُ فِي حَياتِنَا الْمُدِيدَةِ . »

فَتَظَاهَرْتُ بِشُكْرِ « هُسْنَارا » أَمِيرَةِ الْهَمَجِ ، عَلَى ما أَسْدَ أَهُ مَنْ فَضْل عَمِيم ، وأَنا أَلْفَهُما في تَفْسِي ، وأَفْضَلُ الْمَوْتَ عَلَى الزَّوَاجِ بِهٰذِهِ الشَّيْطَانَةِ . ثُمَّ نادَتِ الأَمِيرَةُ بَعْضَ خَدَمِها لِيَذْهَبَ بِي إِلَى خَيْمَتَى .

# ٩ – مُناقَشَةٌ حَزِينَةٌ

وَلا تَسَلْ عَنْ فَرَحِ «كَاشِفِ »حِينَ رَآنِي قادِمًا عَلَيْهِ بَمْدَ يَأْسِ مِنْ تَلاقِينا، فَقَدْ عاوَدَهُ الْأَمَلُ فِي النَّجاةِ ، بَمْدَ أَنْ يَئِسَ مِنَ الْعَياةِ ؛ فَقَالَ : «مَا أَسْمَدَهَا مُفَاجَأَةً ! وافَرْ حَتَاهُ ! هَأَنْتَ ذا — ياأُمِيرِي الْمَزِيْزَ — لا تَزالُ عَلَى قَيْدِ

الْحَيَاةِ . فَهَلْ أَطْمَعُ فِى نَجَاتِكَ مِنَ الْأَفْمُوانِ وَعَوْدَتِكَ إِلَى مَمْلَكَتِكَ ؟! » فقلتُ لهُ مَحْزُونًا: « لَقَدْ كُتِبَتْ لِىَ السَّلامَةُ مَنَ الْهلاكِ ، وَالنَّجَاةُ مَنَ الْخَاتِمَةِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ النَّجَاةُ مِنَ الْخَاتِمَةِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ الْفَاجَمَةِ اللَّهِ النَّهَاتُ بِهَا حَيَاةُ رِفَاقِنَا الْأُعِزَّاءِ . وَلَكُنْ . . . »

فَقَاطَعِنِي قَائلاً : « يَا لَهَا مِنْ مُفَاجَأَةً سَعِيدَةً ! وَلَـٰكَنْ خَبِّرُونَى : أَوَاثِقُ أَنْتَ مِمَّا تَقُولُ ؟ أَتُراكَ نَجَوْتَ مَنَ الْأَفْهُوَانِ ؟ حَبَّذَا لَوْ صَدَقَتِ الأَمانِيُّ وَصَحَّتِ الأَحْلامُ ! »

فَأَجَنْتُهُ مُتَجَهِم الوَجْهِ عابِسًا: « لَيْتَكَ تُصْغِي إلى بَقِيَّة الْحَدِيثِ ! قُلْتُ لَكَ: إِنَّى نَجُو تُ مِنَ الْأُفْوَانِ ، وَلَكَنَّ تَحْقِيقَ هَذِهِ الْأُمْنِيَّةِ سَيُكَلِّقُنِي أَفْدَحَ الْأُمْنِيَّةِ سَيُكَلِّقُنِي أَفْدَحَ الْأَمْانِ . وَسَتَرَى كَيْفَ يَنْبَدَّلُ سُرُورُكَ حُزْنًا إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ فِقْدانَ الْحَيَاةِ الْمُرْمِنْ أَدَاء هذا الشَّعَنِ ! »

فَقَالَ لِي «كَاشِفْ » مُتَعَجِّبًا: « شَدَّ مَا غَلَوْتَ يَا سَيِّدِي الْأَمِيرَ وَأَسْرَفْتَ ! وَهَلْ فِي الدُّنْيَا أَثْمَنُ مِنَ الْحَيَاةِ ؟ » فَقُلْتُ لَهُ : « لا تَعْجَلْ بِحُكْمِكَ . »

وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا فَاجَأَتْنَى بِهِ الأَمِيرَةُ مِنْ رَغْبَةً فِي الزَّواجِ بِي . فَقَالَ لِي مُؤسِّيًا : « لا رَيْبَ أَنَّكَ عَلَى حَقِّ . وَلَـكَنَّ الْحَيَاةَ جَبِيلَةٌ عَلَى كُلُّ حَالٍ . وَعَزِيزٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمُوتَ فِي مُقْتَبَلِ شَبَا بِهِ ، فَجَاهِدْ فِي التَّنَلُّبِ عَلَى نَفْسِكَ ، وَعَزِيزٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمُوتَ فِي مُقْتَبَلِ شَبَا بِهِ ، فَجَاهِدْ فِي التَّنَلُّبِ عَلَى نَفْسِكَ ، وَكَا تَنْسَ أَنَّ الْمَعَلِيمِ بَيْنِ الْمُعِيبَتِيْنِ ، وَأَذْعِنْ لِحُكُمْ مِ الضَّرُورَةِ . وَلَا تَنْسَ أَنَّ الْمَعَارِمَ هُو مَنْ يُواذِنُ الْمُعَيِبَتِيْنِ ،

فَيَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرَّيْنِ ! » فَصِحْتُ بِهِ قَائِلًا: « أَىُّ نَصِيحَة هٰذِهِ التِي تُقَدِّمُهُا لِي ؟ هَلْ يَدُورُ بِخَلَدِكَ أَنَّى أَسْتَطَيعُ اتّباعَها وَالعَملَ بِهَا ؟ سَنَرَى ماذا أَنْتَ صانع . وَهَلْ سَنَتْبِعُ الرَّأَى الَّذِي تُشِيرُ بِهِ عَلَى ، حِينَ تَعْلَمُ أَنَّ « مَهْرَثْيا » وَصِيفَة « هُسْنَاوا » قد اخْتَارَ الى زَوْجًا لَها ، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ مَمْنًا لِيَخْلَاصِكَ مَنَ الْهَلاكِ . فَعَاذا أَنْتَ قَائِل ؟ وَقَد اخْتَارَ الى وَهِي مَنْ الْهَلاكِ . فَعَاذا أَنْتَ قَائِل ؟ وَقَد اخْتَارَ الى وَهِي نَشَيدًا لِانْتِهازِ هٰذِهِ الفُرْصَةِ لَيْسَتَ أَلَّ النَّادِرَةِ ؟ » اللَّذَةِ النَّادِرَةِ ؟ »

وَسُرْعَانَ مَا انْتَفَضَ ﴿ كَاشِفُ ﴾ مُتَفَرَّعًا ، وَأُمْثَقِعَ لِهُوْلِ مَا يَسْمَعُ ، فَابْتَدَرِنِي قَائِلًا : ﴿ وَاحَسْرَتَاهُ ۚ ! يَا لَهُ مِنْ خَبَرِ صَاءِقِ ! أَيُعْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَوْلاَى جَادًا فِيما يَقُولُ ؟ إِنَّ لِقَاءَ الْأَفْمُوانِ أَهْوَنُ عَلَى نَفْسِى مِنْ لِقَاءَ هَذِهِ النَّعُبانُ مَرَّةً النَّعُبانُ مَرَّةً لَنُولِ ! بَلْ إِنِّي لَأَفْضُلُ أَنْ يَكُونَ لِي أَلْفُ نَفْسٍ — يَلْتَهْمِهُا الثَّعْبانُ مَرَّةً بَعَدَ أَخْرَى سَعَلَ أَنْ أَبْتَلَى بَهْلِذِهِ المُصِيبَةِ ! »

فَقُلْتُ لَهُ مُداعِبًا ساخِرًا : «ما أَعْجَب أَوْكَ ا وَما أَسْرَعَما نَسِيتَ نَصِيحَتَكَ وَتَنَكَّرُ " وَ لِأَ أَيْ حَلْ ، وَإِنَّ بَعْضَ وَتَنَكَّرُ " وَ لِأَ أَيْمُ اللَّهِ الْقَلْ أَيْ حَلْ الْحَياةَ جَمِيلَةٌ عَلَى أَيْ حالٍ ، وَإِنَّ الْعَلْ الْحَلْقَ جَمِيلَةٌ عَلَى أَيْ حَلْ اللَّهِ اللَّهُ الْحَكْمَ اللَّمُ اللَّهُ الْحَكْمَ اللَّهُ الْحَكَمَ اللَّهُ الْحَكِمَ الْمَوْتُ لَا يُخِمُلُكُ الْحَكِمَ اللَّهُ الْحَكِمَ اللَّهُ الْحَكِمَ اللَّهُ الْحَكِمَ الْمَوْتُ لَا الْمَوْتُ لَا يُخْمُلُكُ الْحَكِم اللَّهُ الْحَكِمَ اللَّهُ الْحَكِمَ اللَّهُ الْحَكِمَ اللَّهُ الْحَكْمَ اللَّهُ الْحَكَمَ اللَّهُ الْحَكَمَ اللَّهُ الْحَلَى الْحَلْمَ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى الْمُونُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى الْمُؤْلِقُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْحَلَى الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْ

العَظِيمُ ﴿ بُزُرْجَمِهِرُ ﴾ لِمَلِيكِهِ ، حِينَ سَأَلَهُ ذاتَ يَوْم : ﴿ مَا الّذِي هُو خَيْرُ وَمِنَ الْمَوْت ؟ أَتَعْرِفُ بِمِاذا أَجابَهُ ؟ ﴾ مِنَ الحَياة ؟ وَمَا الَّذِي هُو َ شَرْ مِنَ المَوْت ؟ أَتَعْرِفُ بِماذا أَجابَهُ ؟ ﴾ فقال ﴿ كَاشِف ﴾ » : ﴿ أَمَّا الَّذِي هُو َ شَرْ مِنَ المَوْت فَهُو الزَّواجُ بِمِثْلِ هِذِهِ الشَّيْطانَة ا فَكَيْف قال الحَكِيمُ ؟ ﴾ فَقُلْتُ لَهُ أَن ذ ﴿ كَانَ نَصْفُ جُوا بِهِ قَرِيبًا مِمًا سَمِعْتُهُ مِنْك ؟ فَقَدْ قالَ لِمَلِيكِهِ : ﴿ أَمَّا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنَ المَوْت مِنَ المَوْت مِنَ المَوْت مِنَ المَوْت مِنَ المَوْت مِنَ المَوْت مَا أَسْدَق مَا أَصْدَق مَا قالَ ! ﴾ فَقالَ لِي ﴿ كَاشِف ﴾ » : « ما أَصْدَق مَا قالَ ! »

#### • 1 - الْفِرارُ مِنَ الْجَزِيرَةِ

وَلَبِثْتُ مَعَ «كاشِف » 'نقلِّبُ آراء نا عَلَى كُلِّ وَجْهِ ، حَتَّى أَحْكَمْنا خُطَّةً لِلْفِرارِ مِنَ الجَزِيرَةِ المَشْنُومَةِ . وَسَنَحَتْ لَنا الفُرْسَةُ لِتَحْقِيقِ ما أرَدْنا ، بَعْدَ أَنْ وَثِقْتُ بَنَا الأَمْيرَةُ وَمُسْتَشَارَتُهَا ، وَأَطْلَقَتَانا مِنَ الأَسْرِ ، وَأَذِنَتا لَنا فَلَا التَّجُوالَ ، وَلَيْ التَّحْوَالَ ، وَلَا يَتِعَلِي مَنْ المَعْرَ ، وَأَذِنَتا لَنا فَلَا التَّحْوُلُ ، وَلَا يَتِعَلِي المَعْرَ ، وَأَذِنَتا لَنا فَلَا التَحْطُ بَعْدَ سَاعات ، فَوالتَّجُوالَ ، وَلَا يَتِعَلِي المَّنْ فَوَارِقِ الصَّيَّادِينَ مَرْ بُوطًا إلى وَتِد بِحَبْلِ مَتِينِ ، فَوَالْنَ وَالْعَلَقْنَا بِهِ فِي عُرْضِ البَحْرِ مُسْرِعَيْنِ ، وَما إِنْ بَعَدْنا عَنِ الشَّاطَيِّ عَلَى الشَّاطِي أَعْضِينَ ، وَراحُوا يَتَوَعَّدُونَنا بَعْضُ الْهَمَيْجِ إلى فِرارِنا ، فَانْدَفَعُوا إلى الشَّاطِي عَاضِيِينَ ، وَراحُوا يَتَوَعَّدُونَنا

مُزَمْجِرِينَ . وَسَمِمْنَا وَزِيرَ الْهَمَجِ يُيَرُطِمُ وَيَرْطُنُ . فَلَمْ نُبَالِ بِوَعِيدِهِ ، وَلَمْ نَعْبَأَ بِبَهْدِيدِهِ ؛ بَمْدَ أَنْ أَوْغَلْنا فِي البَحْرِ ، وَأَصْبَحْنا بِمَنْجَاةٍ مِنْ شَرِّ الْهَمَجِ . وَأَصْبَحْنا بِمَنْجَاةٍ مِنْ شَرِّ الْهَمَجِ . وَعَنْدَ مَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ كَانَتِ الْجَزِيرَةُ قَدْ غَابَتْ عَنْ ناظِرَيْنا .

فَشَكَرُ نَا اللهَ بَسُبُحَانَهُ وَتَعَالَى لِيَجَاتِنَا، وَشَعَرْ نَا بِسُرُورِ عَظِيمٍ . وَشَغَلَنَا فَرَحُنا بِالْخَلاصِ مِنَ الْهَمَجِ عَمَّا يُواجهُنا مِنْ نَفادِ الزَّادِ وَأَخْطارِ البَحْرِ وَتُوْرَةِ الْأَمْواجِ ، وَمَا يَنْهَدَّدُ زَوْرَقَنَا مِنَ الْنَرَقِ بَيْنَ حِينٍ وَحِينٍ .

وَلا عَجَبَ فِي ذٰلِكَ؛ فَقَدْ كَانَ الْمَوْتُ عَرَقًا أَيْسَرَ عَلَيْنا ، وَأَجْجَ لِقَلْبَيْنا ، مِنْ إِلْقائِنا بَيْنَ فَكِي الثَّمْبَانِ ، أَوْ مُصاهَرَ تِنا لِذٰلِكَ الشَّلْطانِ .

# الفصل الساوس المساوس المساوس

وانْطَلَقَ بِنَا الزَّوْرَقُ فِي عُرْضِ ٱلْبَحْرِ عَلَى غَيْرِ هُدًى، حَتَّى لاحَتْ لَنَا تَبَشِيرُ الصَّبْحِ، فَحَلَنْنا جَزِيرَةً كَثِيرَةَ ٱلْأَشْهارِ، وارِفَةَ الْأَشْجارِ، دانِية الشَّمارِ، تكادُ نُصُونُها تَمَسُّ ٱلْأَرْضَ لِوَفْرَةِ مَا تَخْمِلُ مِنْ ناضِجِ ٱلْفَاكِهَةِ. وَكَانَتُ تُخَيِّلُ لِمَنْ يَرَاها أَنَّهَا جَنَّةٌ مِنْ جَنَّاتِ ٱلْأَرْضِ. وَكَانَ ٱلْجُوعُ وَالْعَطَشُ قَدْ جَهَدانا وبَرَّحا بِنا، فَأَكَلْنا مِنْ لَذَائِذِ فَاكِهَتِها، وارْتَوَيْنا وَالْعَطَشُ مَنْ خَوْفٍ ، وَآمَننا مِنْ خَوْفٍ ، وَآمَننا مِنْ خَوْفٍ .

وَجَلَسْنَا نَمْرِضُ مَا مَرَّ بِنَا مِنْ أَحْدَاثٍ وَأَهْوَالٍ ، فَنَضْحَكُ مُتَفَكَّهِينَ ، بَعْدَ أَنْ نَجَوْنَا مِنَ الْخَطَرِ وَضَمِنَّا السَّلامَة .

وعَجِبْنَا كَيْفَ خَلَتْ هَذِهِ ٱلْجَنَّةُ النَّاضِرَةُ مِنَ النَّاسِ. فَقُلْتُ لِصَاحِي:

« لِأَمرِ مَّا أَقْفَرَتْ هَذَهِ ٱلْجَزِيرَةُ، فَلَمْ يَمْمُوها أَحَدُمِنَ النَّاسِ؛ فَمَا أَظَنْنَا

أَوَّلَ مَنْ حَلَّ بِأَرْضِها، وَأَعْجِبَ بَاعْتِدال جَوِّها وَلَذِيذِ فا كِهَتِها. »

ولاحَتْ لِعَيْنَ ﴿ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ ﴿ عَابَةٌ كَثِيفَةٌ ۚ ، فَيَمَّمُهُا ، وَرُحْتُ أَجُوسُ خِلالَ أَشْجَارِها ، فاعْتَرَضَىٰ قَصْرٌ لَمْ أَرَ لَهُ شَبِيها َ بَيْنَ

قُصُورِ الْمُلُوكِ ، تُحِيطُ بهِ خَنادِقُ عَميقَةٌ واسِعَةٌ مَمْلُوءَ مَاءً . ورَأَيتُ عَلَى أَحَدِهَا مَمْبُرًا مُتَحَرِّكًا أَسْلَمَنِي إلى مَيْدانِ فَسِيحٍ مُبَلَّطٍ بِالرَّخامِ الْأَبْيضِ ، يُواجِهُ بابَ الْقَصْرِ . وَفَى وَسَطِهِ فَنَاةٌ بَهِيَّةُ الطَّلْعَةِ نائِمَة عَلَى سَرِيرٍ فاخِرِ ، تَرْتَدِى ثَوْبًا حَرِيرِيًّا مُطَرَّزًا بِنَفِيسِ اللَّآلِئِ ، وعَلَى رَأْسِها. سَرِيرٍ فاخِر ، تَرْتَدِى ثَوْبًا حَرِيرِيًّا مُطَرَّزًا بِنَفِيسِ اللَّآلِئِ ، وعَلَى رَأْسِها. تاجُ مِن النَّهَ مَن النَّهُ مِن النَّهِ وَيَتَ وَالزَّئُرُ وَالْمَاسِ ، وَفَى رَقَبَها عِقْدٌ مِنَ الْيَاقُوتِ النَّادِرِ ، وَفَى وَسَطِهِ دُرَّةٌ كَبِيرَةٌ لا تُقَوَّمُ بِعَالٍ ، ولُونُلُوتَانِ مِنْ مُنْهَا نُورٌ باهرٌ ،

وَقَدْ خُيِّلَ إِلَىٰ ۖ حِينَ رَأَيْتُهَا ۖ أَنَّهَا تَتَأَمَّلُنَى وَتُنْعِمُ نَظَرَهَا فِى ۚ . وَلَا حَيَاةَ فِيهِ . وَلَا حَيَاةَ فِيهِ . وَلَا حَيَاةَ فِيهِ . كَيْفَ ! وَجَمَالُهَا مُشْرِقَ ، وحُسْنُها زاهِر ، وخَدَّاها مُورَدَّدان ؛ يُؤَكدانِ لِمَنْ يَرَاهُما أَنَّ دَمَ الْحَيَاةِ يَجْرِي فِي عُرُوقِ ٱلْفَتَاةِ مُتَدَفِّقًا . '

وكانَ بَرِيقُ عَيْنَيْها يُخَيِّلُ لِمَنْ يَرَاهُ كَأَنَّما يُحَرَّ كُهُما الْهُدْبُ، فَتَرْمِشُ بِهِما ، فَلا يَتَهَالَكُ أَنْ يَبْدَأُها بِالتَّحِيَّةِ .

يا لَلْعَجَبِ ! أَهْذَا تِمثَالٌ فَاقَدُ الْحَيَاةِ ؟ تُرَى أَى مُثَّالٍ أَبْدَعَهُ ؟ أُمَّا السَّرِيرُ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْفَتَاةُ فَلَهُ دَرَجٌ، وعَلَى الدَّرَجِ خادِمانِ: أَبْيَضُ

وَأَسْوَدُ، وَبِيَدِ أَحَدِهِما رُمْحُ مِنَ الْفُولاذِ، وَبِيدِ الْآخَرِ سَيْفُ ماضَ يَكَادُ سَناهُ يَخْطَفُ الْأَبْصارَ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِما لَوْحُ مُعَلَّقٌ فِيسِـهِ مِفْتَاحٌ ذَهَبِيٌ .

وَدَنَوْتُ مِنَ اللَّوْجِ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ تَقْشًا بَدِيماً مَكْتُو با فِي وَسَطِهِ :

« مَنْ قَدِمَ عَلَى هذه الْجَزيرَةِ، وَيَسَّرَ اللهُ لهُ دُخُولَ هذه النابَةِ، وَكَتَبَ
لَهُ الْوُصُولَ إِلَى هذا الْمَكَانِ، وَأَرادَ أَنْ يَظْفَرَ بالْقَصْرِ السَّميدِ، فَلْيَأْخُذُ هذا الْبِفْتَاحَ دُونَ أَنْ يَمَسَّيْ أَوْ يَمَسَّ — مِنْ حَالِيتِي وَلاَ لِيُ — شَيْئًا. فَإِذَا وَسُوسَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُخَالِفَ هذا النَّصْحَ، عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّهْ لُكَة ، وخَسِرَ سَماد لهُ وَحَالَة وُجَمِماً. »

## ٢ – قَنَاعَةُ ٱلْأُمِيرِ

وَكَانَ مِنْ حُسْنِ حَظِّى أَنِّى تَعَوَّدْتُ مَنْدُ نَشَاءَ تِى الطَّاعَةَ ، وَرُضْتَ نَفْسِى عَلَى الْقَنَاعَةِ . فَاتَبَعْتُ النَّصْحَ النَّبِى قَرَأْتُهُ ، وَصَعِدْتُ اللَّرَجَ ، وَأَخَذْتُ مِفْتَاحَ الْقَصْرِ مِنْ عُنُقِ الْفَتَاةِ ، دُونَ أَنْ يُساوِرَ نِى الطَّعَمُ فِى أَخْذِ مَا عَدَاهُ . ثُمَّ تَقَدَّمْتُ إِلَى بابِ الْقَصْرِ ، وَهُو مَصْنُوعَ مِنْ خَشَبِ السَّرُو ، و بعِ نَقْشُ برز " يُمثِلُ طَائِفَةً مُنْ الطَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَقْلُ " كَبِير " مِنَ النَّهَبِ عَلَى بارِز " يُمثِلُ طَائِفَةً مُنْ الظَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَقْلُ " كَبِير " مِنَ النَّهَبِ عَلَى بارِز " يُمثَلُ طَائِفَةً مَنْ الطَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَقْلُ " كَبِير " مِنَ النَّهَبِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَائِقَةُ مَنْ النَّهُ الْمَائِقَةَ مُنْ النَّهُ الْمَائِقَةُ مَنْ الطَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَقْلُ " كَبِير " مِنَ النَّهُبِ عَلَى الْمَائِقَةَ مُنْ النَّهُ مِنْ الطَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَقْلُ " كَبِير " مِنَ النَّهَبِ عَلَى الْمَائِقَةَ مُنْ النَّهُ الْمَائِقَةُ مَائِقَةً مَنْ الطَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَوْلُ اللَّهُ الْمَائِقَةُ مَنْ الطَّيْرِ ، وَعَلَيْهِ أَقْلُ " كَبِير " مِنَ النَّهِ الْقَاقِقُ الْمُؤْمَانِيْقَاقِ الْمَائِقَةُ مِنْ الطَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقَةُ الْمُؤْمَانُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمَانُ مَنْ الْقَاقِ الْمُؤْمَانُ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقَةُ الْمُؤْمَانِهُ الْمُؤْمَانِهُ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقَةُ الْمَؤْمُونَ مُنْ الْمَثْمِيْسُ السَّرْقِ الْمَائِقَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَائِقُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقَةُ الْمُؤْمِنُ الْمَائِمُ الْمَلْمِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُو

هَيْئةِ أَسَدِ. فَمَا إِنْ وَضَمْتُ الْمَفْتَاحَ فِي الْقَفْلِ حَتَّى انْفَتَحَ قَبْلَ أَنْ أُدِيرَ فِيهِ الْمِفْتَاحَ . ولاحَتْ مِثَى الْتِفَاتَةُ ، فأَبْصَرْتُ سُلَمًا مِنَ الرُّخَامِ الْأَسُورَ ، فَصَمِدْتُهُ وَدَخَلْتُ بَهُو الْبَيْرَ الْزَيَّنَا بِاللَّرِيَّاتِ الْبَللُّورِيَّةِ مِنَ الرُّخَامِ الْأَسُورَ ، فَصَمِدْتُهُ وَدَخَلْتُ بَهُو الْبَيْرِ الْمُزَيَّنَا بِاللَّرِيَّاتِ الْبَللُّورِيَّةِ وَالطَّنَافِسِ الْحَرِيرِيَّةِ الْمُذَهَّبَةِ ، وبهِ أَرائِكُ مِنَ الدِّباجِ الْمُذَهَّبِ . فَأَسْلَمَنِي إِللَّهُ مِنْ الدِّباجِ الْمُذَهَّ فِي مُقْتَبلِ إِللهِ خَرْدَةِ أَخْرَى مَنِيْنَةِ الْأَرْائِكِ ، مُسْنِدَةٌ رَأْسَها إِلَى وسادَةٍ حَرِيرِيَّةٍ ، وقي وقد النَّرْسَ النَّيابِ ، وإلى جانِها لَضَدْ مِنَ الْمَرْشَ .

وَاقْتَرَبْتُ مِنْهَا، فَرَأَيْتُهَا مُغْمَضَةَ العَيْنَيْنِ. واسْتَمَعْتُ إلى أَنْفاسِها الْخافِتَةِ، فَتَبَيَّنَ لِى أَنْهَا لا تَزَالُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ. وعَجِبْتُ لِو بُجُودِها وحْدَها فِي هَٰذَا الْقَصْرِ الْمُنْفَرِدِ فِي تِلْكَ الْجَزِيرَةِ الْمُقْفَرَةِ . وخَطَرَ لى أَنْ أُوقِظَها مِنْ نَوْمِها، ولْكَنِّقَى أَخْجَمْتُ حَتَّى لا أَنْفَسَ عَلَيْها صَفْوَ راحَتِها، وأَكَدِّرَ عَلَيْها هَنَاءَ رَقْدَتِها. فَعَادَرْتُ الْقَصْرَ، مُعْتَزِماً عَوْدَتَى إلَيْهِ بَعْدَ ساعاتٍ .

## ٣ – عَجائِبُ الْجَزِيرَةِ

ثُمُّ ٱسْتَأْنَفْتُ تَجْوالِي فِي ٱلْجَزِيرَةِ ، فَرَأَيْتُ عَجائِبَ مِنْ طَيْرِها وَحَيَوانِها وَحَشَراتِها لم أَرَ لَها مَثِيلًا فِي غَيْرِها . فَقَدْ شَهِدْتُ مِنْ غَرائِبها مَخْلُوقاتٍ لاأَدْرِي كَيْفَ أَسَمِّهَا. فَهِيَ تَبْدُو فِي هَيْئَةِ النَّمْلِ وَحَجْمِ النَّمْرَةِ. وَقَدَ حَسِبْتُهَا – أُوَّلَ مَا رأَيْهُا – مُفْتَرِسَةً ، فَتَأَهَّبْتُ لِصِراعِها. وَلَكِنَّهَا أَسْرَعَتْ فَالْفَرِارِ حِينَ رَأْتُنِي . وَلَقِيتُ أَنْواعًا أُخْرَى مِنْ مُخْتَلَفِ الْحَيَوانِ ، تَبْعَثُ هَيْئَتُهَا عَلَى الرُّعْبِ وَالْفَزَعِ . وَلَكِنَّهَا سُرْعَانَ مَا تَفَرَتْ مِنِّى ، وَحَادَتْ عَنْ طَرِيقِي، دُونَ أَنْ تَمَسَّى بِأَذَى . وَعُدْتُ إِلَى الْقَصْرِ بَعْدَ سَاعَةٍ ، فَرَأَ يْتُ الْفَتَاةَ لَا تَالَى عَنْ الْعَالَةَ فِي نَوْمِها .

#### إنْسِاهُ ٱلْأُمِيرَةِ

واشْتَدَّتْ رَغْبَتِي فِي مُحادَثَتِها ، لأَتَمرَّفَ طَرَفًا مِنْ قِصَّتِها ؛ فَأَثَرْتُ شَيْئًا مِنَ الضَّجِيجِ ، وَسَعَلْتُ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ تَسْتَيْفِظْ ، فَدَنَوْتُ مِنْها وَحَرَّ كُتُها يِيدِي ، فَلَمْ تَشْتَيْفِظْ ، فَدَنَوْتُ مِنْها وَحَرَّ كُتُها يِيدِي ، فَلَمْ تَشْتَدُ عَجَبِي ، وَساوَرَ نِيَ الشَّكُ فِي أَمْرِها ، وَقُلْتُ فِي نَشْمُ :

« لَمُلَهَا مَسْحُورَةُ . فَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيقاظها مِنْ سُباتِها ؟ » وَانْتَابِنِي ٱلْمَا أَنِي أَلْمَا أَنِي أَلْمَا أَنِي أَلْمَا أَنِي أَلْمَا أَنْ مِنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ ٱلْغَايَةِ ، فَهَمَنْتُ بِالْمَوْدَةِ . وَحَانَتُ مَنِّي ٱلْتَهَاتَةُ ، فَرَأَيْتُ – عَلَى ٱلْمَائِدَةِ ٱلْمَرْ مَرِيَّةٍ – ٱلْكَلِماتِ التَّالِيَةَ : « مَنْ حَبًا بَكَ أَيُهَا الأَمِينُ . لَقَدْ بَرَّأَكَ اللهُ مِنَ الطَّمَعَ ، فَطَفَرْتَ بِالْقَصْرِ « مَرْحَبًا بَكَ أَيُها الأَمِينُ . لَقَدْ بَرَّأَكَ اللهُ مِنَ الطَّمَعَ ، فَطَفَرْتَ بِالْقَصْرِ

السَّعِيدِ . فَاهْمِسْ فِي أُذُن الفَتَاةِ بَاسْمِكَ وَاسِمِ أَبِيكَ وَجَدَّكَ، تَسْتَيْقِظْ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ نَوْمِهَا الْعَمِيق . »

فَأَذْغَنْتُ لِمَا أَمْرِثُتُ . وما إِنْ نَطَقْتُ باسْمِي واسْمَىٰ أَبِي وَجَدِّى حَتَّى تَنَفَّسَتِ الفَتَاةُ الصَّعَداءِ ، ثُمَّ فَتَحَتْ عَيْنَهُما واثْنَبَهَتْ . وَلَمُ تَكُنْ دَهْشَهُما لِرُوْتِيَهَا ، فَابَّدَرَثْنِي قائِلَةً : « يالَكَ مِنْ مِقْدامِ لِرُوْتِيَهَا ، فَابَّدَرَثْنِي قائِلَةً : « يالَكَ مِنْ مِقْدامٍ شُجاعِ القَلْبُ ، كَرِيمٍ النَّفْسِ . وَلَوْلا ذَلِك لَمَا تَخَطَّيْتَ الْعُوائِقَ وَالْمُنْ ياتَ شَجاعِ القَلْبُ ، كَرِيمٍ النَّفْسِ . وَلَوْلا ذَلِك لَمَا تَخَطَّيْتَ الْعُوائِقَ وَالْمُنْ ياتِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ أَنْتَ أَمْ مَلَكَ ؟ ، وَهَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ُ فَقُلْتُ لَهَا: « كَلَّا – ياسَيِّدَتِي َ – ما أَنا بَحِيِّ وَلا مَلَك ٍ ، بَلْ أَنا إِنْ عَادِيٌّ ، فَدَماهُ – عَنْ غَيْرِ إِنْ السَّانُ عادِيٌّ ، فَدَماهُ مَ عَلَى هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مُصادَفَةً ، وَسَاقَتْهُ قَدَماهُ – عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ – إِلَى هٰذا الْقَصْرِ الَّذِي تَسْكُنْينَ ، وَأَظْفَرَهُ الْحَظُّ السَّعِيدُ بِمِفْتاحِهِ فِي غَيْرِ مَشْقَةً وَلَا عَناءٍ . » فَقَالَتِ الْفَتَاةُ : « لَنْ يَتِمَّ هٰذا إِلَّا لِأَمِيرٍ فَاضِلٍ كَرِيمٍ لَا يُخامِرُ أَفْسَهُ الطَّعَهُ ، وَلَا تَفْتِئُهُ الْمُغْرِياتُ . فَمَنْ تَكُونُ ؟ »

فَرَوَيْتُ لَهَا مَا لَقِيتُ فِي رِحْلَتِي مِنْ غَرائِبِ الْأَحْدَاثِ ، وَكَاشَفْتُهَا بِمَا شَعَرْتُ بِهِ مِنْ خُرْنُو عَبِيقٍ لِفَقْدَانِ صَدِيقِ «كَاشِفٍ » بَعْدَ أَنْ نَجَا كِلَانَا مَمًّا تَعَرَّضَ لَهُ مِنْ مُهْلِكَاتٍ .

## ٥ - حَدِيثُ الْبَبُّغاء

وَإِنْدَارَهُ لِلْمُعَامِرِينَ . فَإِذَا شَغَلَتِ النَّفَائِسُ أَحَدَ الرُّوَّادِ عَنْ مِفْتَاجِ الْقَصْرِ ؟ كَانَ غَيْرَ جَديرِ بِالسَّعَادَةِ . فَاحْمَدِ اللهَ عَلَى خُلُوصِ نَفْسِكَ مِنَ الطَّمَعِ فِيما لَيْسَ لَكَ ، وَصَفَاء قَلْبِكَ مِمَّا تَعَرَّضَ لَهُ صَاحِبُكَ مِنَ الْهَلاكِ . فَقَدْ وَسُوسَ لَهُ الشَّيْطَانُ ، فَاسْتَجَابَ لَهُ ، وَقَالَ فَى نَفْسِهِ : « أَمِنْ أَجْلُ هَلِهُ التَّحْذِيرِ لَهُ الشَّيْطَانُ ، فَاسْتَجَابَ لَهُ ، وَقَالَ فَى نَفْسِهِ : « أَمِنْ أَجْلُ هَلِهُ التَّحْذِيرِ السَّخِيفِ أَثْرُكُ هَا إِنَّا اللَّهُ عَلَى الْعَرَابُ وَمَنْ ذَا اللَّذِي بَسْتَطِيعُ أَنْ السَّخِيفِ أَثْرُكُ هَا إِلَيْ الْمَانُ عَالِمُ عَالِمُ الْعَرَكَةِ أَنْ يُعاقِبَ أَحَدًا ؟ » يَضْمِفِي إِيَّاهًا ؟ وَهَلْ عَقْدِرُ تَمْثَالُ عَاجِزْ عَنِ الْحَرَكَةِ أَنْ يُعاقِبَ أَحَدًا ؟ »

# 7 – فِي أَجْوازِ الْفَضاءِ

فَلَمَّا انْتَهَتِ الْبَبَّغَاءِ مِنْ كَلامِها، تَمَلَّكُنِيَ الْعَجَبُ مِمَّا سَمِعْتُ، وَاشْتَدَّ بِي الْأَسَفُ لِمَصْرَعِ صَاحِبِي «كَاشِفِ » الَّذِي أَوْرَدَهُ الْحِرْصُ مَوْرِدَ الْهَلاكِ . . . وَسَأَلْتُ الْفَتَاةُ الْفَتَاةُ أَنْ تُحَدِّكُنِي بِقِصَّتِها ، وَكَيفَ حَلَّتْ بَهَلَذا الْقَصْرِ . وَسَأَلْتُ الْفَتَاةُ : « لِذَلِكَ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ ، إِنَّهَا مُفَاجَأَةٌ لَمْ تَكُنْ كَي فِي الْحِسْبَانِ وَلَمْ تَخْطُرُ لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِي عَلَى بال ٍ ، فَقَدْ . . . . »

وَهُنَا شَعَرْتُ أَنَّ يَدًا رَفِيقَةً تَرْفَنُنِي إِلَى السَّمَاءِ، وَتَخْمِلُنِي مُحَلِّقَةً ۚ بَى فِى أَجْوَ ازِ الْفَضَاءِ. وَسُرْعَانَ مَا اسْتَخْفَى الْقَصْرُ والْفَتَاةُ عَنْ نَاظِرَى، وَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى رَأَيْتُنِي هَالِطًا إِلَى الْأَرْضِ أَمَامَ بابِ الْمَدِينَةِ ، دُونَ أَنْ يَنَبَنَّنَ لِي : أَيْ قُوَّة خَفِيَّة مَ لَنْنِي مِنَ القَصْرِ السَّمِيدِ إِلَى أَرْضِ الْوَطَنِ فِي مِثْلِ لَمْحِ الْبَصَرِ ؟ وَمُلْ لِمُحْ جَيْشَ صَيْفنا الْعَزِيزِ مُرَ الطَّا حَوْلِ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَمَّا جاء جَمْ ، فَلَمْ يُخْفُوا عَنَّى شَيْنًا . »

#### ٧ - مفاجَأةٌ جَدِيدَةٌ

وَأَرَادَ الْأَمِيرُ أَنْ يُواصِلَ حَدِيثَهُ ، لَوْلَا أَنَّ مُفاجَأَةً جَدِيدَةً عَقَدَتْ لِسَانَهُ عَن الْكَلامِ .

#### ٨ - قِصَّةُ الأَمِيرَة

وَاشْتَدُّ الشَّوْقُ إِلَى تَعَرُّفُ قِصَّهَا. فَابْتَدَرَهَا أَخُوهَا قَائِلاً: «لقَد اتقطَعَتْ أَخْبارُكُ يَا «وادِعَةُ» حَتَّى كَادَ يَدِبُ الياسُ إِلَيْنَا مِنْ عَوْدَتِك بَعْدَ أَنْ أَعْيانَا الْبَحْثُ عَنْك فِي كُلِّ مَكَانِ: وَلَا تَسْأَلِي عَمَّا أُنْتَابَ أَبَاكِ ٱلْمَلِك «عاصِما» الْبَحْثُ عَنْك فِي كُلِّ مَكَانٍ: وَلَا تَسْأَلِي عَلَيْهِ الْأَسَى ؛ فأسْلَمَاهُ إِلَى الْمَرَضِ مِنَ الْأَلَم ، فَقَدْ بَرَّحَ بِهِ الْحُرْنُ ، وَأَلَحَ عَلَيْهِ الْأَسَى ؛ فأسْلَماهُ إِلَى الْمَرضِ مَنْ اللَّلَم ، فَقَدْ بَرَّح بِهِ الْحُرْنُ ، وَأَلَحَ عَلَيْهِ الْأَسَى ؛ فأسْلَماهُ إِلَى الْمَرضِ التَّقَيْةِ ، مُ أَمْ أَمْرَنِي فِي نَوْمِي شَيْخَ مَهِيبُ الطَّلْعَةِ ، وَالْبِعُ السَّمْتِ ، فابْتَدَرَ فِي التَّقِيَّةِ ، مُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أُسْرِعَ بَالرَّحِيلِ مَعَ نَخْبُةٍ مِنْ جَيْشِي ، لِأَنَّ مُفَاجَأَةً وَالتَّقِيقِةِ ، مُمَّ أَمْرَنِي بَعْدَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا قُمْثُ مِنْ نَوْقِي حَسِيثُ مَا وَأَيْتُهُ فِي الْمَافِيةِ : وَلَيْقُومُ وَلَا اللَّالِي الْمَافِية : أَضْفَاتُ أَخْلام ، ثُمُّ تَكُرَّ رَتِ الرُّونِي إِنِي الْيَوْمُيْنِ التَّالِيثِي . فَلَمَّ الْمَافِية : عَلَيْ الْمُورِي التَّالِيثِي اللَّيَالِي الْمَافِية : عَلَى أَنْ الْرَوْيَا فِي الْمُورِي التَّالِيثِي . فَلَمَّا أَوْمُ مَنْ أَنْ الْمَافِية : عَلَى أَبِي الْمُورِي التَّالِيلِي الْمَافِية : عَلَى أَنْ الْمُرْدُ اللَّيلِي الْمَافِية : عَلَى أَبِي الْمُؤْمِلُ وَالْمَافِية : وَسَعِمَ الشَّيْخَ يَأْمُورُهُ الْمُ الْمَافِية الْمُورِي التَّالِيلِي الْمُولِي الْمَافِية : السَّمْ وَالْمُورِي اللَّيلِي الْمَافِية اللَّيلِي الْمَافِيقِ الْمُولِي وَلِي مَالَا عَلَيْكُونُ الْمَافِيقِ الْمُورِي التَّالِيلِي الْمُولِي الْمُولِي اللْمُورِي السَّيْخُ مَامِكُ الْمُلْمُ الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْ

فَاطْمَأْنَتْ نَفْسِي، وَارْتَاحَ بَالِي لِمَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، وَأَبْحَرْتُ فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي مِعَ نُغْبَةٍ مِنْ أَصْفِيا فِي ، وانْتَهَتِ الرَّحْلَةُ العَاصِفَةُ بِهِذْهِ صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي مِعَ نُغْبَةٍ مِنْ أَصْفِيا فِي ، وانْتَهَتِ الرَّحْلَةُ العَاصِفَةُ بِهِذْهِ الْخَاتَهُ الْخَاتَهُ صَاذَا حَجَبَكِ عِنَّا طُولَ هَذَا الْوَقْتِ؟،

فقالَتْ: «كُنْتُ نائِمةً فِي مَخْدَعِي بِحَدِيقَة قَصْر الرَّ يَبِع الْمُطِلَّةِ عَلَى الْبَحْر ، وكانت اللَّيْلَةُ قَمْراء ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ مِنْ نَوْمِي إِلَّا فِي أَصِيلِ الْيَوْمِ التَّالِي . ولا تَسَلْ عَنْ دَهْشَق حِينَ رَأْيتُ جَماعة مِن الْفُرَاء يُحِيطُونَ بِي ، ويتَلَطَّقُونَ فِي مَسْكِينِ الْمُرَتِي ، ولا يألُون جَهِدًا فِي جَلْ الظُمَّ نِينَة إلى انْفِينِي ، ثُمَّ يَقُولُ لِي كَبِيرُهُم مُتَوَدِّدًا: « لا تَخْشَى ، أَيَّتُهُ الْأَمِيرَة ولا تَنْشَقى ، فَلَنْ يَنْفَولُ لِي كَبِيرُهُم مُتَوَدِّدًا: « لا تَخْشَى ، أَيَّتُهُ الْأَمِيرَة ولا سُولا ، فَلَنْ عَلَى السَّعادَة لَتَنْتَظِرُكِ . فَقَدَ اخْتَارِكُ مَو لانا هو لا مَولا ، إنَّ السَّعادَة لَتَنْتَظِرُكِ . فَقَدَ اخْتَارِكُ مَو لانا هو مَرْفَى عَرُوسَهُ . فَلَمَّا ضَنَّ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِيَتَعْقِيقٍ أَمْنِيَّتِهِ ، عَرَضَ أَلْأَمْرَ عَلَى وَزِيرِهِ «أَنْبُوشٍ » فأَشَارَ عَلَيْه إِخْتِطَافِك . وَلَنْ مَلِيكُ الْهَنْ السَّعادَة والْهَنَاء . »

فَتَوَسَّلْتُ ۚ إِلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُونِي إِلَى أَبِي، فَلَمْ يُصْغِ إِلَى رَجَائِي أَحَدْ .

فَأَعْمَلْتُ الْحِيلَةَ لِلتَّخَلُصِ مِنْهُمْ ، وسَأَلْتُ اللهَ أَنْ 'يُلْهِمَنَى وجْهَ الصَّوابِ ، وينْجِينِي مِنْ أَسْرِ هُولًاءِ الْعَاصِبِينَ .

وسارَتْ بِنا السَّفِينَةُ فِي الْبَحْرِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ حَلَّتْ فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي بِشاطِئِ جَزيرَةِ نائِيَةٍ ، فافْتَرَحَ أَحَدُهُمْ أَنْ نَسْتَرِيحَ فِيها قَلِيلًا ، ثُمَّ نَسْتَأْنِفَ سَيْرَنَا فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي . وقَضَيْنا ساعَةً مِنَ النَّهارِ تَفَرَّقَ فِيها أُولَئِكَ . الرِّجَالُ يَجُوبُونَ أَنْحَاءَ الْجَزِيرَةِ، وَبَقِيتُ مُنْفَرَدَةً إِلَى الْمَسَاءَدُونَ أَنْ يَمُودَ مِنْهُمُ أَحَدٌ. فَصَمَدْتُ إِلَى شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ ، و نِمْتُ بَيْنَ أَغْصَانِهَا إِلَى الصَّباحِ وَأَنَا أُفَكِّرُ فِي وَسِيلَةٍ لِلْهَرَبِ مِنْهاً. وَلَيثْتُ فِي الْجَزِيرَةِ أَيَّامًا آكُلُ مِنْ وَاللَّهُ فَوْقَ أَشْجَارِها ، وأَنْهُمُ فَوْقَ أَشْجَارِها ، وأَجُوسُ فِي أَنْحَاتُها ، وأَنَامُ فَوْقَ أَشْجَارِها ، وأَنْتَهَى بِي السَّيْرُ فِيها إِلَى حَتَّى سَاقَتْنِي قَدَمَاى سَداتَ يَوْمٍ إِلَى غَابَةٍ كَبِيرَةٍ انْتَهَى بِي السَّيْرُ فِيها إِلَى القَصْرِ السَّعِيدِ. »

#### ٩ - تَرْحِيبُ البَبَّغاءِ

وَهُنَا حَدَّ تَنْهُمُ الْأَمِيرَةُ عَنْ تَمْثَالِ الْفَتَاةِ حَدِيثًا يَكَادُ لَا يَخْتَلِفُ عَمَّا حَدَّمَهُمْ بِهِ الْأَمِيرُ « فَاصِٰلُ » ، وَقَصَّتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ أَخَذَتْ مِفْتَاحَ الْقَصْرِ السَّعِيدِ ، دُونَ أَنْ يُغْرِيَهَا الطَّمَعُ بِاغْيُصابِ حُلِيّها وَانْتِهابِ لَآلِيّها ، وَكَيْفَ فَتُسِحَ لَهَا بابُ الْقَصْرِ السَّعِيدِ عَلَى مَصْرَاعَيْهِ ، وَكَيْفَ اسْتَقْبَلَتُها الْبَبَّعَاءِ «صَبِيحَةُ » : فَتُسِحَ لَهَا بابُ الْقَصْرِ السَّعِيدِ عَلَى مَصْرَاعَيْهِ ، وَكَيْفَ اسْتَقْبَلَتُها الْبَبَّعَاءُ «صَبِيحَةُ » : حارسَةُ القَصْرِ ، فَرْ حَانَةً بِمَقْدَمِها ، وَكَيْفَ أَفْضَتْ إليْهَا بِمِا لَقِيهُ خَاطِفُوها مِنْ جَزَاءِ عادِلٍ .

قَالَت الْبَبَّغَاءِ : « كَانَ مِنْ حُسْنِ حَظِّكِ أَنْ يُمَرِّجَ أَعْوَانُ « مَرْمُوش » عَلَى هٰذِهِ الْجَزِيرَ وَ ، بَعْدَ أَنْ نَثَرُوا فِي حُجْرَةِ نَوْمِكِ عِطْرًا مُرْقِدًا (مُنَوِّمًا)

ثُمُّ خَطَفُوكُ مِنْ قَصْرِ الرَّبِيعِ، دُونَ أَنْ يَفْطُنَ إِلَى خَد يَعَتَهِمْ أَحَدُ ، لِيُقَدِّمُوكُ هَديةً الْمُسْلِكِ « مَرْمُوشِ » فَسَأَلْتُ الْبَبِّغَاء : « وَماذا كَانَ مَصِيرُ الْخاطِفِينَ ؟ » فَقَالَتْ « صَبِيحَةُ » : « تَفَرَّقُوا يَتَنَزَّهُونَ فِي أَرْجاءِ الْجَزِيرَةِ ، وَشَعَلَهُمْ طِيبُ جَوِّهَا ، وَجَمالُ هَوَائِها ، وَلَذِيدُ ثَمِارِها ، عَنِ الْعَوْدَةِ إِلَى بِلَادِهِمْ . وَاحِدًا بَعْدَ الآخر – إِلَى تِهْالِ الْفَتَاةِ ، فَشَفَلَتُهُمْ حُلِيها وَنَهَائِهُمْ سُوءِ حَظَهِمْ – واحِدًا بَعْدَ الآخر – إِلَى تِهْالُ الْفَتَاةِ ، فَشَفَلَتُهُمْ حُلِيها وَنَهَائِهُمْ عَنْ مِفْتَاحِ الْقَصْرِ ، وَأَنْسَتُهُمْ مَا قَرَءُوا مِنْ نَذِيرٍ وَتَحْذِيرٍ . فَقَتَلَهُمُ الطَّورِيلُ الْمُقَتِّرِسَة ) وَالْحَشَراتُ . الْحَارِسانِ ، وَأَسْرَعَتْ إِلَيْهِمُ الضَّوارِي (الْوُحُوشُ الْمُفَتَرِسَة ) وَالْحَشَراتُ . فَاللَهُمْ مَنْ الطَّامِعِينَ . » فَاللَهُمُ مَنْ الطَّامِعِينَ . »

وَسَأَلْتُ الْبَيَّمَاءَ : «كَيْفَ يُتَاحُ لِيَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذِهِ الْجَزِيرةِ ؟ » فقالَتْ : « لِكُلِّ شَيْءَ أُوانْ ، وَلِكُلِّ زَرْعِ إِبَّانُ (وَقْتْ ) وَسَيَتِمُ خَلاصُكِ مِن كُرْ يَتَكِ ، وَإِيقَاظُكِ مِن ْ نَوْمَتِكِ ، عَلَى يَدِ أَمِيرٍ فاصِلِ شُجاعِ ، خَلاصُكِ مِن ْ كُرْ يَتَكِ ، وَإِيقَاظُكِ مِن ْ نَوْمَتِكِ ، عَلَى يَدِ أَمِيرٍ فاصِلِ شُجاعِ ، مَلِي مِ الأَصْلِ ، راجِج الْمَقْلِ . فَاصْبِرِي يا فَتَاةُ ، وَمَا صَبْرُكِ لِيَ

# ١٠ – نَوْمْ وَ يَقَظَةُ ۗ

وَهُنَا شَعَرْتُ بِعَاجَةَ إِلَى النَّوْمِ ، فَأَلْقَيْتُ بِجِسْمِى َ الْمَخْهُودِ عَلَى سَرِيرٍ قَرِيبٍ . وَأَسْلَمْتُ جَفْنَى لِلرُّقَادِ ، وَمَا زِلْتُ نَا ئِمَةً حَتَّى أَيْقَظَنِي هَذَا الأَمِيرُ الْفَاضِلُ مِنْ سُبَاتِى الْعَمِيقِ . »

ثُمُّ قَصَّتِ الْفَتَاةُ مَا دَارَ يَيْنَهَا وَ بِنْ الْأَمِيرِ « فاضل » مِنْ حوارٍ ، وَكَيْفَ اسْتَخْفَى عَنْ عَيْنَهُا ، وَغابَ عَنْ ناظِرَيْهَا ، ثُمُّ اسْتَوْ لَى عَلَيْهَا النَّوْ مُ مَرَّةً أُخْرَى . فَلَمَّا انْتَبَهَتْ مِنْ رُقادِها ، رَأْتِ الْقَصْرَ السَّعِيدَ قَدِ انْتَقَلَ إلى هذه الْمَدِينَةِ بِجِو ارِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ ، وَسَمِعَتِ الْبَبَّغَاةِ « صَبِيعَةَ » تُنادِيها ، وَتَرْجُوها أَنْ تُسْرَعَ إلى لِقَاءِ أَخِها ، وَتَدْعُوهُ ، و مَعَ جُنْدِهِ وَأَصْعَابِهِ و لِزِيارَةِ الْقَصْرِ السَّعِيدِ ، لِيَتِمَّ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَا بَدَوْهُ مِنْ صَنِيعٍ مَجِيدٍ .

#### الفصل التابع ١ - أشماء الأُمراء

كَانَ الْقَصْرُ السَّعِيدُ - كَمَا رآهُ زائِرُوهُ - آيةً مِنْ آياتِ الْفَنَّ الْمالِي وَالْنَّوْقِ السَّلِيمِ. فَلَا عَجَبَ إِذَا دَهِسَ الْأُمْرَاءِ والْجُنْدُ حِينَ ارْتَادُوا حَدَائِقَهُ وَأَجْاءَهُ، وَشَهِدُوا أَضُواءَهُ وَلَالاَءهُ. وَلا تَسَلْ عَنِ ابْهَاجِهِمْ عِمَا شَهِدُوهُ مِنْ جَالِ تَصَاوِيرِهِ، وَ بَرَاعَةِ هَنْدُسَتِهِ. وَقَدْ قَضَى الْأُمْرَاءُ أَمْسِيَّةً حَافِلَةً بِجَالِباتِ النَّهُجَةِ ، وَبَعْدُ حَفَاتُ مُوائِدُهُمْ عِمَالَةً وَطابَ، مِنْ طَعامٍ وَشَرَابٍ . فَظَلَّ الْأُمْرَاءِ يَسْمُرُونَ جَانِبًا مِنَ اللَّيْلِ.

تَسَأَلُنَى : أَى تُحدِيثُ كَانَ مَوْضُوعَ حِوَارِهِمْ ، وَمَدَارَ سَمَرِ هِمْ ؟ وَمَا أَحْسَبُكَ إِلَّا عَارِفًا بِجَوَابِ سُوَالِكَ ، فَلَنْ يَنِيبَ عَنْ فَطِنْتَكِ أَنَّ حِوارَهُمْ لَمْ يَعْدُ الْحَديثَ عَمَّا لَا تَوْهُ فِي سَفَرِ هِمْ مِنْ مُدْهِشاتِ وَغَرائِبَ، وَمَا تَعَرَّضُوا لَهُ فِي رِحْلَتِهِمْ مِنْ كُوارِثَ وَمَصائبَ ، وَكَيْفَ اجْتَمَعُ الشَّمْلُ الشَّيْتُ ، بَعْدَ لَهُ فِي رِحْلَتِهِمْ مِنْ كُوارِثَ وَمَصائبَ ، وَكَيْفَ اجْتَمَعُ الشَّمْلُ الشَّيْتُ ، بَعْدَ أَنْ طُوَّحَتْ بِهِمُ الْأَقْدَارُ فِي مَطَارِحِ الْأَرْضِ ؛ فَنَسُوا بِذَٰلِكَ كُلَّ مَا اعْتَرَضَهُمْ أَنْ طُوَّحَتْ بِهِمُ الْأَقْدَارُ فِي مَطَارِحِ الْأَرْضِ ؛ فَنَسُوا بِذَٰلِكَ كُلَّ مَا اعْتَرَضَهُمْ

مِنْ مِصائِبَ ومِحَنِ . ثُمَّ عَرَّجُوا عَلَى ما أَصابَ مَدينَةَ النَّحَاسِ ، وَمَا لَحِقَ بِساكِنِيهَا مِنْ طَيْرٍ وَحَيَوانِ وَناسٍ . وَراحُوا يُقلِّبُونَ الْأَمْرَ عَلَى شُكلِّ وَجْهٍ ، فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى سَبَبِ يُمَوِّلُونَ عَلَيْهِ ، أَوْ تَمْلِيل تَرْتاحُ عُقُولُهُمْ إِلَيْهِ .

#### ٢ – كَشْفُ السِّتار

وَهُنَا قَالَتِ الْبَبَّغَاءِ «صَبِيحَةُ » : «عِنْدِى جَواْبُ مَا تَسْأَلُونَ ، فَهَلْ أَنْتُمُ لِمَا أَقُولُ سَامِمُونَ ؟ » فَقَالُوا لَهَا فِى شَوْقَ وَلَهْفَةٍ : «آذَانُنَا لِحَدِيثِكِ سَامِمَةً ، وَقُلُو بُنَا لِمَا تَقُولِينَ وَاعِيَةٌ . »

فقالَت البَّبَعَادِ: « لَمَلَّ الأَمِيرَ بْنِ « فاضِلا » وَأُخْتَهُ « رائِمَةَ » لا يَعْرِفانِ السَّمِيرَ عَنِ الْمَلِكِ « فُرْهُودِ » : جَدِّهِما لأَ بِهِما ، وَلا عَنِ ابْنِ عَبِّهِ الْأَمِيرِ السَّوْدَلِ » : جَدِّهِما لأُمِّهِما . وَقَدْ آنَ لَهُمَا أَنْ يَمْرِفا مَا كَانَ لِجَدِّهِما « مُن هُودٍ » مِن شأن عظِيمٍ ، وفَضْل عَييمٍ . فقَدْ ذاع صِيتُهُ فِي الْبِلادِ ، بِما عُرْف مَنْ عَذَل وَحَزْم وَرَشادٍ . وَكَانَ مَوْضِعَ إِجْلال مُلُوك عَصْرِهِ عَلْم مِن الْمُعَمَّر بِنَ .

۳ — رُؤْيا « فُرْ هُودٍ »

وَقَدْ رَأَى فِي نَوْمِهِ تُمَيْلَ وَفَاتِهِ دَابَّةً غَرِيبَةَ الشَّكْلِ ، لَهَا ذَيْلُ ثُمْبَانٍ

وَجُسْمُ سَمَكَة ، وَجَناحا نَسْر ، وَوَجْهُ بُومَة . وَشَهِدَها تَطِيرُ فِي الْفَضَاءِ حَتَّى تَبُلُغَ ذِرْ وَةَ الْجَبَلِ ، ثُمَّ تَمُودُ مُنْدَفِمَةً إِلَى الْمَدِينَة ، وَتَحُلُّ فِي حَدِيقَةِ فَصْره ، فَتَنْعَبُ ثَلَاثَ مَرَّات . وَسَمِعَ لِتَنْعابِها الْكَرِيهِ صَوْتًا كُيصِمُ الْآذان . وَرَأَى الْمَدِيقَةَ قَدْ ذَوَتُ أَزْهارُها ، وَصُوِّح َ نَبْتُها ، وَبَهاوَى طَيْرُها ، وَدَبَّ الْمَوْتُ فِي أَرْجابُها .

فَانْتَبَهَ الْمَلِكُ : ﴿ فُرْهُودْ ۗ ﴾ مِنْ نَوْمِهِ مَذْعُورًا ، وَدَعَا ابْنَ عَمِّهِ الْأُمِيرَ : ﴿ سَوْدَلُ ﴾ : ﴿ لا مَمْدَى لَنَا عَنِ ﴿ سَوْدَلُ ﴾ : ﴿ لا مَمْدَى لَنَا عَنِ السَّشَارَةِ ﴿ صَفْصَافَةً ﴾ الْحَكِيمِ ، فَمَنْدَهُ تَأْوِيلُ هٰذِهِ الرُّؤْيا ، وَهُو وَحْدَهُ الذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْنَا بِالرَّأْمِي الرَّاجِجِ ﴾ .

وَكَانَ ﴿ صَفْصَافَةُ ﴾ سَاحِرَ عَصْرِهِ . وَكَانَ الْمَلِكُ ﴿ فُوْهُودُ ﴾ يُصْفِيهِ الْوُدَّ مَنْذُ طُفُولَتِهِما إِلَى أَنْ بَلَمَا سِنَ الشَّيْخُوخَةِ ، فَلَمَّا قَصَّ رُوْيَاهُ عَلَيْهِ أَطْرَقَ ﴿ صَفْصَافَةُ ﴾ مُتَجَهِماً ، وقالَ لِمَلِيكِهِ : ﴿ يَا لَهُ مِنْ حُلْمٍ خَطِيرٍ ، يَعْمِلُ فِى ثَنَايَاهُ أَفْدَحَ النَّكَبَاتِ . وَلا مَعْدَى لَنَا عَنِ التَّجَمُّلُ والصَّبْرِ ، حَتَى يَنْفُذُ قَضَاءِ اللهِ فِينا ، وَتَحْرِي أَحْكَامُهُ عَلَى ذَوينا . وَلَنْ يَثْنِينَى عَانِقُ عَنِ السَّعْيِ فِي تَهْوِينِ ﴿ وَلَا مَعْدَى لَلْجَسِيمٍ ؟ مَا وَسِعَنَى الْجُهْدُ ، وَسَاعَفَى الْعِلْمُ .

# فَأَمْهِلْنِي شَهْرَيْنِ ، لَعَلِّي أُوفَقَّنُ فِي مَسْعاىَ . »

وَعَابَ «صَفْصَالُّوَةُ » عَنْ مَلِيكِهِ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ فِي لَهُ عَبِ الْمُحْجَةِ الْمُطْمَّئِنِّ الْوَاثِينِ : « كُلْ شَيْء حَسَنَ إِذَا حَسُنَتْ نِهَا يَتُهُ ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الْكَارِثَةَ الَّتِي تَحُلُّ بِهِذِهِ الْمَدِينَةِ لَنْ يَزِيدَ عُمْرُهَا عَنْ عَامٍ وَنِصْف عامٍ ، ثُمَّ يَمُودَ إِلَى أَهْلِيها الْأَمْنُ والسَّلامُ ، بَعْدَأَنْ يَتَعَرَّضَ ثَلاَئَةٌ مِنْ كِرامِ اللَّمْنُ والسَّلامُ ، بَعْدَأَنْ يَتَعَرَّضَ ثَلاَئَةٌ مِنْ كِرامِ الْمَدِينَةِ فِي الْمُرَاء الْمُعْنَةِ مِنْ كُلِّ طَامِعِ فِي غَزْ وِهَا ، أَوْ مُتَطَلِّعِ لِنَهْ بِهَا وَسُلْبِها . فَلا يُسلورُكُ الْهَمُّ، وَلا يُبَرِّ عِنْ الْهَمْ . وَفَوِّضْ أَمْرَك لِخَالِقِ الْارْضِ والسَّماء ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاء ؛ فَهُو أَبَرُ بِنَا وَأَرْحَمُ ، وَأَرْفَقُ عَلَيْنا وَأَكْرَمُ . »

فَسَأَلَهُ « فُر هُود " » : أَقَر يَبَة هذه ِ الْمِحْنَةُ ، أَمْ بَعِيدَة " ؟ »

فَأَجابَهُ ﴿ صَفْصافَةً » : « لَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْمِحْنَةُ فِي عَهْدِكَ ، بَلْ فِي عَهْدِ « أُسامَةَ » وَلَدكَ . »

إ - فَضْلُ « صَفْصافَةَ »
 وَقَدْ صَدَقَ « صَفْصافَةُ » فِيما قالَ ، وَبَرَّ بِما وَعَدَ ؛ وَكَانَ لِبَرَاعَتِهِ أَحْمَدُ .

الأَثْرَ فِي تَأْمِينِ الطَّرِيقِ ، وَأَكْبَرُ الْجُهْدِ فِي تَهْيِئَةِ الْوَسَائِلِ لِاجْتِمَاعِ الشَّمْلِ ، وَقَدْ وِيدِهِ بِمَا تَقَشَهُ وَقَدْ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ فِي إِقَامَةِ سُورِ هٰذِهِ الْعَدِينَةِ الْمَالِي ، وَتَزْوِيدِهِ بِمَا تَقَشَهُ مِنْ طَلاسِمَ وَأَرْصَادٍ ، لِصَدِّ الْغُرَاةِ وَالرُّوَّادِ ، وَمَا أَعَدَّهُ مِنْ فَاتِنَاتِ الْجُوارِي مَنْ طَلاسِمَ وَأَرْصَادٍ ، لِصَدِّ الْفُرَاةِ وَالرُّوَّادِ ، وَمَا أَعَدَّهُ مِنْ فَاتِنَاتِ الْجُوارِي اللَّيْ تَلُوحُ لِكُلِّ مَنْ ثُحَدِّئُهُ أَنْسُهُ بِاقْتِحَامِ السُّورِ ، فَيَنْدَفِعُ نَحْوَهُنَّ ، وَبِهِذَا ضَمِنَ أَلَّا يَفْتَحَ الْمَدِينَةَ وَتُدَقَ عُنْقُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِنَّ . وَبِهٰذَا ضَمِنَ أَلَّا يَفْتَحَ الْمَدِينَةَ إِلَّا مَاجِدَ كُومِيمَ مِنْ مِحْنَتِهَا . وَتَخْلِيصِها مِنْ مِحْنَتِها . وَالْإِلَّا مَاجِدَ كُومِيمَ مِنْ مِحْنَتِها .

وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى هٰذَا الصَّنْعِ الْمَحِيدِ؛ فَأَنْشَأَ فِي تِلْكَ الْجَزِيرَةِ النَّائِيةِ ، هٰذَا الْقَصْرَ السَّعِيدَ ، وَأَقَامَنِي وَإِخْوَتِي مِنَ الْجِنِّ فِيهِ ، لِنَتَوَلَّى حِراسَتَهُ . فَكَانَ مَوْ ئِلَّا لِلْأَمِيرَيْنِ مَكِيناً ، وَحِصْناً حَصِيناً . وَقَدْ وَضَعَ فِيهِ تِمْثالَ الْفتاةِ الْحَسْناءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوجانِ ، لِتُغْرِى السَّاءِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوجانِ ، لِتُغْرِى السَّالِمِينَ ، حَتَى لا يَدْخُلَ الْقَصْرَ إِلَّا مُخْلِصٌ أَمِينَ . »

وَلَمَّا انْتَهَتْ « صَبِيحَةُ » مِنْ حَدِيثِها ، سَأَلَها الْأَمَرَاهِ الْأَرْبَعَةُ مُتَلَهَفِينَ : « وَكَيْفَ وَقَمَتِ الْواقِعَةُ ؟ وَأَى الساحِرِ دَبَّرَ هٰذِهِ الفاجِعَةَ ؟ » فقالَ الأَمِيرُ « وَكَيْفَ وَقَمَتِ الْواقِعَةُ ؟ وَأَى اللّهِ مِنْ مُوشَ » الْحَقُودُ وَوَزِيرُهُ « أَنْبُوشُ » ، « لَا رَيْبَ أَنَّهُ الْمَلِكُ « مَرْمُوشُ » الْحَقُودُ وَوَزِيرُهُ « أَنْبُوشُ » ،

فَيكلاهُمَا عَدُو لَنَا لَدُودْ، وَهُمَا بِأَمْثالِ هَذِهِ الدَّسائِسِ أَخْبَرُ، وَ بِتَدْبِيرِ هَذِهِ الْمَكايدِ أَبْصَرُ، وَعَلَى تَنْفِيذِهِا أَفْدَرُ ! » فَقَالَتْ «صَبِيحَةُ » : « لَو اسْتَطَاعَ «مَرْمُوشْ » ذٰلِكَ لَمَا تُوانَى وَلَا قَصَّرَ، وَلَا تَرَدَّدَ وَلَا تَأَخْرَ، وَلَكَنِّهُ أَعْجَزُ عَنْ مُلُوغِ هَذِهِ الْغَايَةِ وَأَصْغَرُ، وَلَا قَصَّرَ، وَلَا تَرَدَّدَ وَلَا تَأْخُرَ، وَلَكَنِّهُ أَعْجَزُ عَنْ مُلُوغِ هَذِهِ الْغَايَةِ وَأَصْغَرُ، وَلَا قَصَّرَ، وَلَا تَرَدَّدَ وَلَا تَرَدَّدَ وَلَا تَأْخُوانِ — فَلَيْسَ لَهُ مُلُوغِ هَذِهِ النَّاكُمْةِ شَانُ، وَلَا طَاقَةَ لَهُ بِتَدْبِيرِهَا وَلَا يَدَانِ ؛ بَلْ هِي عِنْهَ عَيْهُ عَيْهُ مُتَعَمِدةً وَلَا مَقْصُودَةٍ . وَلَوْلا لَكُونُ اللّهِ ، لَضَاعَ كُلُ أَمَّلٍ فِي انْفُراجِ مُتَمَمَدةً وَلا مَقْصُودَةٍ . » فَسَأَلَهَا اللّهَ مَا شُولِي . «كَيْفَ تَقُولِينَ؟ وَمَاذَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهَ عَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَنْ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

#### ٥ – السَّاحِرُ « عَوْسَجَةُ »

فَقَالَتُ «صَبِيحَةُ » : «كانَ «صَفْصافَةُ » فِي عَصْرِهِ ساحِرَ الْهِنْدِ الْأَكْبَرَ، كَمَا أَسْلَفْتُ لَـكُمُ الْقَوْلَ . فَلَمَا ماتَ ظَهَرَ ساحِرُ آخَرُ لَا يَقَلُ اللَّ كُبَرَ، كَمَا أَسْلُفْتُ لَـكُمُ الْقَوْلَ . فَلَمَا ماتَ ظَهَرَ ساحِرُ آخَرُ لَا يَقَلُ عَنْ «صَفْصافَةَ » قُدْرَةً وَمَهارَةً، وَخِبْرَةً بِالسِّحْرِ وَبَصارَةً . إِنَّهُ «عَوْسَجَةُ » السَّاحِرُ. وَكَانَ إِهْدَا الْمَلِكُ كَمَا تَمْلَمُونَ السَّاحِرُ. وَكَانَ أَبُوهُ وَزِيرٍ وِ النَّاصِحِ الْأَمِينِ ، خَدَاعًا مَا كُرًا، مُسْتَبِدًا جَارًا ، لَمْ يَتَورَعْ عَنِ اغْتِيالِ وَزِيرٍ وِ النَّاصِحِ الْأَمِينِ ، خَدَاعًا مَا كُرًا، مُسْتَبِدًا جَارًا ، لَمْ يَتَورَعْ عَنِ اغْتِيالٍ وَزِيرٍ وِ النَّاصِحِ الْأَمِينِ ، بَعَدْ أَنْ أَخْلَصَ لَهُ النَّصَحَ وَأَصْفَاهُ الْوُدَّ. وَقَدْ شَهِدَ «عَوْسَجَةُ » — وَهُو فِي

مُقْتَبَلِ صِبِاهُ - كَيْفَ صَرَعَ « صَلَدَمْ » الْفادِرُ أَباهُ . فَهَرَبَ « عَوْسَجَةُ » إلى بِلَادِ النَّبَّتِ ، وَقَدْ عَزَمَ عَلَى الاِنْتِقامِ مِنْ قاتِلِ أَبِيهِ ، وَمَا زَالَ يُواصِلُ اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ حَتَّى بَرَعَ فِى فُنُونِ السِّحْرِ ، وَفَاقَ أَسَاتِذَتَهُ وَمُمَلِّمِيهِ ، فَأَصْبَحَ بَمْدَ مَوْتِ « صَفْصَافَةَ » سَاحِرَ الْهِنْدَ الْأُوْحَدَ .

#### ٣ - بُوْقُ «عَوْسَجَةً »

فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ عَكَفَ عَلَى تَدْبِيرِ وَسِيلَةٍ لِلا نَقَامَ مِنْ قَاتِلِ أَبِيهِ ، فَلَبِثَ عَشْرِينَ عَامًا كَامِلَةً عاكِفًا عَلَى صُنْمِ بُوقِهِ الذَّهْمِيَّ الصَّغِيرِ ، حَتَّى إِذَا أَتَّهُ أَعَدَّ الْمُدَّةَ لِلسَّفَرِ إِلَى مَدِينَةِ « صَلَدَم » : قاتِلِ أَبِيهِ . وَمَا زَالَ يُواصِلُ اللَّهَ أَعَدَّ الْمُدَّةَ فَي اللَّهُ مَنْ التَّجَّارِ فَدَمُوا مِنْ بِلَاهِ عَلَى سَاحِلِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ ، فَيَسْتَعِعَ إِلَى جَمَاعَةً مِنَ التَّجَّارِ قَدَمُوا مِنْ بِلَاهِ عَدُوهُ ، فَيَتَعَرَّفَ مِنْ حَدِيْهِمْ مَصْرَعَ « صَلَدَم » ؛ وَكَيْفَ زَلَّتْ قَدَمُهُ وَهُو عَدُوهُ ، فَيَتَعَرَّفُ مِنْ حَدِيْهِمْ مَصْرَعَ « صَلْدَم » ؛ وَكَيْفَ زَلَّتْ قَدَمُهُ وَهُو عَدُوهُ ، فَيَتَعَرَّفُ مِنْ حَدِيْهِمْ مَصْرَعَ « صَلْدَم » ؛ وَكَيْفَ زَلَّتْ قَدَمُهُ وَهُو يَعْلَى اللهِ الْمَوْقُ النَّهُ الْمَعْمَ ، وَانْصَرَفَتْ أَشْلَاءٍ جِسْمِهِ ، واخْتَلَطَ لَحُمُهُ مِنْ قَيْمُ الْمَسْخُورُ وَ فِيلَا مُنْ الْمَعْمِ ، وَهُو اللَّهُ مِنْ النَّقِلَ الْمَسْخُورُ فِيلِدِ غَيْرُهِ ، فَيُسِيءَ بِهِ — عَنْ غَيْرُ وَمَنْ وَالْمَوْقُ الْمَاسِةُ فَعْلَ وَطَنَهِ رَاجِمًا ، فَمَاتَ فِيطَرِيقِهِ قَصْدِ لِلْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَ الْمُعْقِ وَكُرَّ إِلَى وَطَنَهِ رَاجِمًا ، فَمَاتَ فِيطَرِيقِهِ قَصْدِ لِي اللَّهُ فِي إِلَى الْبَعْرِ ، وَكُرَّ إِلَى وَطَنَهِ رَاجِمًا ، فَمَاتَ فِيطَرِيقِهِ قَصْدِ لَهُ إِلَى الْمَعْنَ الْمُعْرَادِ مُولِكُونَ الْمُولَ اللَّهُ مِنْ وَكُرَّ إِلَى وَطَنَهِ رَاجِمًا ، فَمَاتَ فِيطَرِيقِهِ قَصْدِ لَهُ إِلَيْهُ الْمُعْرِمُ ، وَكُرَّ إِلَى وَطَنْهِ رَاجِمًا ، فَمَاتَ فِيطَرِيقِهِ قَصْدِ لَا لَكُونُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعُورُ مُ وَكُونَ إِلَى وَطَنْهِ رَاجِمًا ، فَمَاتَ فِيطَو فَطَدِيرَاهِ وَلَيْفُونَ الْمُعْرَادِهُ وَلَوْلَوْ الللّهُ عَلَى الْمُعْرِدُ وَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِي الْمُعْمَالُ الْمُعْرِدُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلِ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

#### ٧ - خَصَائصُ الْبُوقِ

فَسَأَلَهَا الْأَمْرَاءِ: « فَأَى ْسِرِ ۚ أَوْدَعَهُ السَّاحِرِ ُ فِي هَٰذَا الْبُوقِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِيَنْتَقِمَ بِهِ مِنْ عَدُو هِ ؟ » فقالَت ْ « صَبِيحَة » : « لَقَدْ أَوْدَعَ فِيهِ مِنْ ضُرُوبِ السِّحْرِ مَالاً يَتَغَلَّهُ الْمَقْلُ. فَقَدْ يَسَّرَ لِنافِخِهِ مِنْ فُنُونِ الاِنْتِقامِ مالا يَخْطُرُ عَلَى اللسِّحْرِ وَالْفَسْخِ وَالْفَسْخِ وَالْفَسْخِ وَالْوَسْخِ . فَسَأَلَهَا الْبَالِ ، وَأَتاحَ لَهُ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّسْخِ وَالْمَسْخِ وَالْفَسْخِ وَالْوَسْخِ . فَسَأَلَهَا اللَّهُ مُتَعَبِّرِينَ : « أَفْصِحِي بِرَبِّكَ عَمَا تَقُولِينَ ، فَمَا نَحْنُ عَلَى فَهُمْ أَلْنَازِكِ الْأَمْرَاءِ مُتَعَبِّرِينَ . مَاذَا تَعَنْيَنَ بِالنَّسْخِ وَالْمَسْخِ وَالْفَسْخِ وَالْوَسْخِ وَالْوَسْخِ ؟ » فقالَت «صَابِعَة هُ » : « فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى يَنْتَقِلُ الْآذِيقُ مِنْ صُورَتِهِ إِلَى صُورَةِ إِلَى صُورَةِ إِلَى صُورَةِ إِلَى صُورَةِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَقَا لَتَ ﴿ صَبِيعَةُ ﴾: ﴿ حَسْبُهُ أَنْ يَسْتَخْضِرَ فِذِهْنِهِ الْصُّورَةَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلُ إليَّهُا مَنْ يَشَاءٍ ، أَوْ يَذْ كُرُ عَلَى لِسانِهِ اسْمَ حَيُوانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ مَمْدِنِ \_ خَسِيسًا كَانَ أَوْ حَقِيرًا — فَلَا تَنْقَضِى لَحَظاتٌ قَلْبِيَّةٌ بَعْدَأَنْ يَنْفُخَ فِى الْبُوقِ ثَلَاثَ \_ حَسِيسًا كَانَ أَوْ حَقِيرًا — فَلَا تَنْقَضِى لَحَظاتٌ قَلْبِيَّةٌ بَعْدَأَنْ يَنْفُخَ فِى الْبُوقِ ثَلَاثَ

مَرَّاتُ ، حَتَّى يَبْلُغُ النَّافِخُ مُرَادَهُ، وَيَتِمَّ لَهُ مَا أُرادَهُ .» فَقالَ « إِفْبالُ " » : « لَقَدْ أَخْبَرُ وَيَا أَنَ « عَوْسَجَةً » قَدَفَ الْبُوقَ فِي الْبَحْرِ ، فَماذا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكِ ؟ » فَقالَتْ « صَبِيحَةُ » . « بَلِمَتْهُ سَمَعَكَةٌ ، وَجاءَ صَيَّادٌ فاصطادها . وَمَرَّ بِالصَّيَّادِ نَسْرُ ، فَانْتَهَزَ مِنَ الصَّيَّادِ عَفْلَةً ، فَخَطِفَ السَّمَكَةَ ، ثُمَّ طارَ بها إِلَى قِمَّةِ الْجَبَلِ ، فَرَأَى ثُلَةً مِنَ النَّاسِ عَلَى مَقْرَ بَةٍ مِنْ عُشَةً ، فَعادَ بها أَدْراجَهُ ، وَاسْتَقَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ عالِيةٍ فِي حَدِيقَةِ الْمُلكِ ، فَأَ كُلِ السَّمَكَة وَ تَرَكُ الْبُوقَ ، وَالْمَوْنَ النَّاسِ عَلَى مَقْرَ بَةٍ مِنْ عُشَةً ، فَعَادَ بها أَدْراجَهُ ، وَلَمْ يَلَبُوقَ النَّوْمَ إِلَى النَّهُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَقْرَ بَةٍ مِنْ عُشَةً ، فَعَادَ بها أَدْراجَهُ ، وَلَمْ يَلْبُوقَ النَّهُ فَي الْمُوقَ اللَّهُ فِي الْمُونَ النَّالِي فَرَأَى الْبُوقَ النَّهُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَقْرَ بَهِ بِمَنْظَرَهِ ، وَنَفَحَ فِيهِ — عَنْ عَيْرِ وَلَمُ النَّالِي فَرَأَى الْبُوقَ النَّهُ مِنَ الشَّعِيرَ ، فَأَعْجِبَ بِمَنْظَرَهِ ، وَنَفَحَ فِيهِ — عَنْ عَيْرِ فَطُد — مَلَانَ عَرَّاتِ ، فَإِذَا كُلُ مُن بِالْمَدِينَةِ تَعَامِيلُ مِنَ النَّعاسِ .» فَقَالَتْ « والْمَعْقُ » : « وَلِمَاذَا تَحَوَّلُوا نُحاسا وَلَمْ يَتَحَوَّلُوا شَيْئًا آخَرَ ؟ » فَقَالَتْ « والْمِعَةُ » : « وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكِ ؟ » مَنْ النَّعَاسِ ، فَاتَّجَهَ وَهُمُ أَلَى الْمُعْدِنِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ كُونَ الْمَدِينَةُ لَمَا فَكُرَ أَحَدُ فَى الْمَوْلَ الْمُعْدِي الْمَدِينَةُ لَمَا وَلَكُ أَلَى الْمَلِي الْمَدِينَةُ لَمَا فَكُرَ أَحَدُ فَى الْمَالِ وَلَا فَدُومُ مُجْيَشِهِ اللَّجِبِ لِغَرْوِ الْمَدِينَةِ لَمَا فَكُرَ أَحَدُ فَقَالَتْ « والْمَدُينَةُ لَمَا فَكُرَ أَحَدُ وَلَمُ الْمُؤْلِ الْمُدَينَةُ لَمَا فَكُرَ أَحَدُ وَالْمَدُونَ الْمَدِينَةُ لَمَا فَكُرَ أَحَدُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَومَهُ مَا الْمُعَلِقُ والْمَدِينَةُ لَمَا فَكُر أَحَدُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الْمُؤْمِ أَوْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمَالِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمُؤْمُ مُولُولُ الْمُؤُمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُو

فِي إغلاق أَبُوابِها، لِرَدِّ عُدُوانِ مَنْ مُنفَكِّرُ فِي غَزْوِها وانْتِهَابِ كُنوزِها. فَقَدْ حَاوَلَ «مَنْ مُوشِ» أَنْ يَدْخُلَ الْمدِينَة فَعَجَزَعَنْ ذَلِكِ وَرَجَعَ خَانِبًا مَدْحُورًا. وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدْ غَيْرُ اللَّهِيرِ « إِنْبالِ » عَلَى اقْتِحَامِ سُورِها الْعالِي، وَفَتْحِ بَابِهَا الْمَنِعِ. » فَقَالَتْ « رَائِمة » : «رُبَّ ضَارَةٍ نَافِعة » . وقال «إِنْبالْ » : « أَلاسببلُ إِلَى تَخْلِيصِ الْمَدينَةِ مِنْ مِحْنَتِها ؟ و تَفْرِيجٍ كُو بَهِا ؟ » . فقالَتْ « صَبِيحة » » : ﴿ لَمْ وَعَلَى وَقَدِ اجْتَمَعَتُ الْأَسْبابُ ، وَحَانَتِ الْفُرْصَةُ لِإِنْجازِ هذا اللهِ هِمُ الْمَطِيمِ ! » فقالَ « وَكَنْفُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكِ ؟ » فقالَتْ « صَبِيحة » » : « لَمْ فقالَ « إَنْبالْ » : « وَكَنْفُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكِ ؟ » فقالَتْ « صَبِيحة » » : « لَمْ فقالَ « إِنْبالْ » أَنْ كَشْفِ هَذِهِ الْبِحْنَةِ غَيْرُ سَاعاتِ وَدَقَائِقَ ، مُمَّ يَنْجَلِي لِأَعْيُنِكُمْ صِدْنُ مَا سَمِعْتُمُوهُ مِنْ حَقَائِقَ . » وَأَرَادَ الْأَمْرَاءِ أَنْ يَتَعَادَوْا فِي أَسْنِكَتِهِمْ، لَوْلَا وَاللهُ مِنْ النَّوْمِ طَافَتْ وَافَقَ مِنْ مَا اللهُ مِنْ النَّوْمِ طَافَتْ وَافَعْ الْمُعْمَةُ وَلَى الْمُعْلَةِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّوْمِ طَافَتْ وَافَقَائِهُ ، فَأَسْلَمَتْهُمْ إِلَى الْمُقَادِ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقِهُمْ الْمَلْ الْمُعْلَةِ مِنْ النَّوْمِ طَافَتْ وَافَقْ أَمَا مُؤْمَالُولُ الْمُ الْمَالْمَةُ مُنْ إِلَى الْرُقَادِ . اللَّهُ مِنْ النَّوْمِ طَافَتْ وَافِقَائِهِمْ ، فَأَسْلَمَتْهُمْ إِلَى الْمُقَادِ .

فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ، اسْتَنْقَظَ الْأَمِيرُ ﴿ إِقْبَالُ ﴾ فَجَالَ فِي جَنَبَاتِ الْقَصْرِ، وَقَدْ شَمَلَهُ التَّفْكِيرُ فِي إِنْقَاذِ الْمَدِينَةِ عَنْ كُلِّ مَا يَعْوِيهِ مِنْ أَفَائِسَ وَتُحَفَّى ، فَمَشَى إِلَى حَدِيقَةِ الْقَصْرِ، فَرَآهَا قَدِ اتَّصَلَتْ بِحَدِيقَةِ الْقَصْرِ الْمَلَكِكِيُّ فَمَشَى إِلَى حَدِيقَةِ الْقَصْرِ، فَرَآهَا قَدِ اتَّصَلَتْ بِحَدِيقَةِ الْقَصْرِ الْمَلَكِكِيُّ فَوَاصَلَ سَيْرَهُ قَلِيلًا، وَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ ، فَرَأَى الْبُوقَ النَّهَبِيَّ الصَّغِيرَ، فَالْتَقَطَهُ وَعَادَ بِهِ أَدْرَاجَهُ ، لِيُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِمَا رَآهُ .

وَلَمَّا اَفْتَرَبَ مِنْ حُجْرَ تِهِمْ رَأَى بُوقَ ﴿ عَوْسَجَةَ ﴾ يَنْجَذِبُ إِلَى شَفَتَيْهِ ؟ فَلَمْ يَتَمالَكُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ ، وَهُو مَشْفُولُ الْبالِ بِرَدِّ الْحَيَاةِ إِلَى التَّما ثِيلِ الْجَامِدةِ. فَمَا إِنْ أَتَمَّ نَفْحَهُ مَرَّاتِ مَلاثًا حَتَّى تَحَقَّقَتِ الْآمَالُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَدَبَّتِ الْجَامِدة . فَمَا إِنْ أَتَمَّ نَفْحَهُ مَرَّاتٍ مَلاثًا حَتَّى تَحَقَّقَتِ الْآمَالُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَدَبَّتِ الْجَمِرِ كَنَّ مِنْ مَلِي النَّعَلَى بَدَيْهِ مِنْ حَيَوانِ الْخَرِيَةُ فِي تَعَا ثِيلِ النَّعَلَى، وَعَادَ إِلَى الْحَيَاةِ كُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ حَيَوانِ الْمَرْتَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَمِيمِ مَدْهُوشِينَ فَقَالَتِ الْأُمِيرَةُ وَطَيْرٍ وَنِاسٍ . وَاسْتَنْقَظَ الْأُمْرَ الْهِ النَّلانَةُ مِنْ انْ مِهْمْ مَدْهُوشِينَ فَقَالَتِ الْأُمِيرَةُ وَطَيْرٍ وَنِاسٍ . وَاسْتَنْقَظَ الْأُمْرَ الْهِ النَّلابَةُ مِنْ انْ مِهْمْ مَدْهُوشِينَ . فَقَالَتِ الْأُمِيرَةُ مَنْ الْمَدِينَةِ هَا السَّوْتَ بِمَا سَمِعْتُهُ هَذَا الصَّوْتَ بِمَا سَمِعْتُهُ مُنْ فُولِهُ مِنْ وَالْمِقُ عَامٍ وَنِصْفُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مَنْ الْمُ الْمُ الْمُعْتِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمَالِقُونَ الْمَالَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِي وَالْمَالَةُ الْمَالِقُونَ مَنْ مَا أَشْبَهُ هَذَا الصَّوْتَ بِمَا سَمِعْتُهُ مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمَالُ مِنْ الْمُؤْمِ الْمَالِي وَلَوْمِ الْمَالِقُونَ الْمَلْمُ الْمَالِي اللْمَالِقِينَ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِي اللْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُعُمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

لَقَدْ صَدَقَتْ ﴿ رَائِمَةُ ﴾ . وَلَكُنْ شَتَّانَ بَيْنَ هَٰذا وَذَاكَ ، شَتَّانَ بَيْنَ ﴿ لَقَدْ صَوْتِ الْيَوْمِ وَصَوْتِ الْأَمْسِ . هٰذا يَجْلِبُ السَّمادَةَ وَذَاكَ يَجْلِبُ النَّمْسَ ، هٰذا يَجْلِبُ النَّمْسَ ( الْقَبْرِ ) !

وَهَمَّتُ « رَائِمَةُ » أَنْ تُسْرِعَ إِلَى لِقاء أَ بِهِا ، فَرَأَتْهُ ما ثِلًا أَمامًا قَبْلَ أَنْ تَنْقُلُ قَدَماً، فَقَدْ أَحْضَرَتْهُ الْحِنِّيَّةُ « صَبِيحَةُ » إِلَى الْقَصْرِ السَّمِيدِ أَمَامًا قَبْل أَنْ يَنْفُخَ الْأَمِيرُ فِي الْبُوقِ بِلَحَظاتِ . فَلَمَّا عادَتْ إِلَيْهِ الْحِياةُ سَمِعَ ابْنَيْهِ فِي الْحُجْرَةِ التَّالِيَةِ ، فَانْتَقَلَ إِلَيْهِما ، وَعَقَدَتْ دَهْشَةُ الْفَرْحَةِ أَلْسِنَتَهُمْ الْفَرْحَةِ أَلْسِنَتَهُمْ

- Silling

جَمِيماً ؛ فَبَكُوْ ا فَتْرَةً مِنْ فَرْ طِ السَّرُورِ . وكَانَتْ سَاعَةً بَهِيجَةً يَتَضَاءَلُ أَمَامَهَا الْمُمْرُ كُلُّهُ . وَأَقْبَلَ الْأَمِيرِانِ يَبْسُطَانِ لِلْمَلِكِ تَفْصَيْلَ مَا حَدَثَ . وَمَا إِنْ كَلُّهُ . وَأَقْبَلَ الْأَمِيرِانِ يَبْسُطَانِ لِلمَلِكِ تَفْصَيْلَ مَا حَدَثَ . وَمَا إِنْ كَلُّهُ وَلَدَاهُ ، حَتَّى اللَّمِيرِينِ « وادعة » و « إِقْبَالِ » واقفًا أَمَامَهُما وَمَا إِنْ رَآهُ وَلَدَاهُ ، حَتَّى اللَّمِيرِينِ « وادعة » و « إِقْبَالِ » واقفًا أَمَامَهُما وَمَا إِنْ رَآهُ وَلَدَاهُ ، حَتَّى الْمُرعا يُرحِّبُونِ « وَيُعالِقانِه ، ويَسَأَلُونِهِ : كَيْفَ أَهْتَدَى إِلَى مَكَامِما ؟ أَسْرَعا يُرحِّبُونِ والمَلِكُيْنِ ، لِيَشْهَدا زَواجَ الْأُمِيرِيْنِ بِالْأَمِيرَ تَيْنِ . » فَأَسْرَعْتُ الشَّمِيرَ وَيْنِ اللَّهُ مِنْ النَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْبَيْعَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وكان يَجُرُ الْمَرْكَبةَ الْمَلَكِيَّةَ جَوَادانِكِيران، لا نَظِيرَ لَهُمَا فِي الْخَيْلِ رَوْعَةً وَفَخَامَةً ، وَحُسْنًا وَقَسَامَةً ، أَحْضَرَتُهُما الْبَبّغاءِ لِيَتِمَّ بِهِمَا الْبَهْخَةُ وَالرُّواءِ. وَلَا تَسَلْ عَنْ دَهْشَةِ الْمَلِكَيْنِ وَالْأُمْرِ اَءِحِينَ أَخْبَرَتُهُما (صَبِيحَةُ» وَالرُّواءِ. وَلَا تَسَلْ عَنْ دَهْشَةِ الْمَلِكَيْنِ وَالْأُمْرِ اَءِحِينَ أَخْبَرَتُهُما (صَبِيحَةُ» أَنَّ الْجَوادَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحْضَرَتْهُما لِيَجُرَّا مَرْكَبَةَ الرِّفافِ هُمَا الْمَلكُ (مَرْمُوشْ» وَوَزِيرُهُ وَ أَنْبُوشْ » اللَّذَانِ أَسْرَفا فِي إِسَاءَتِهما، وَتَعادَيا فِي اعْتِدائِهما، وَتَفَنَّنَا فِي الْمَتَدائِهما، وَتَعَلَيْ الْمَنْ إِلْحَاقِ الْأَذَى بِالْبَرِيَّةِ ، بَعَد أَنِ اسْتَعْبَدا فِي أَذِي الْمَرَافِي الْمَتَالِكِ الْهِنْدِيَّةِ . . بَعْدَ أَنِ اسْتَعْبَدا الْمُعَالِكِ الْهِنْدِيَّةِ .

| 19AY / Y.YE |             | رقم الإيداع    |
|-------------|-------------|----------------|
| ISBN        | A-1081-7VVP | الترقيم الدولى |
|             | 1/41/11.    |                |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)